

وكنور: عبالبارى محرواود



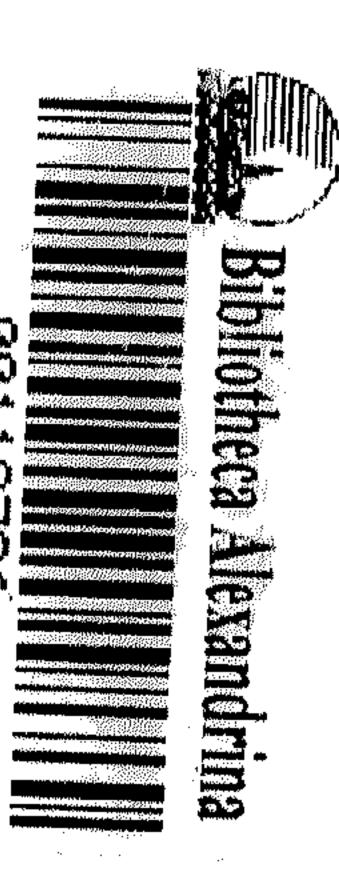

# الأركس القرائي المراسي المراسي

تأليف الدكتور / عبد البارى محمد داود



### دار الأحمدي للنشر

القاهرة: ٥١ ش عبد الخالق ثروت ـ تليفاكس / ١٥٨٥٥٥

المنيسا: ٧٣ طه حسين ـ تليفاكس / ٢٤٧٨٠٢

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولى: يناير ١٩٩٩

رقم الإيسداع: ٢٤٣٤٢ / ٨٨

الترقيم الدولي : 9 - 11 - 5887 - 977

طبع وفصل ألوان : عربية للطباعة والنشر

العنوان: ٧-١٠ شارع السلام ـ أرض اللواء ـ المهندسين

تلیفون: ۲۲۵۲۰۹۸ ۳۲۵۱۰۲۳

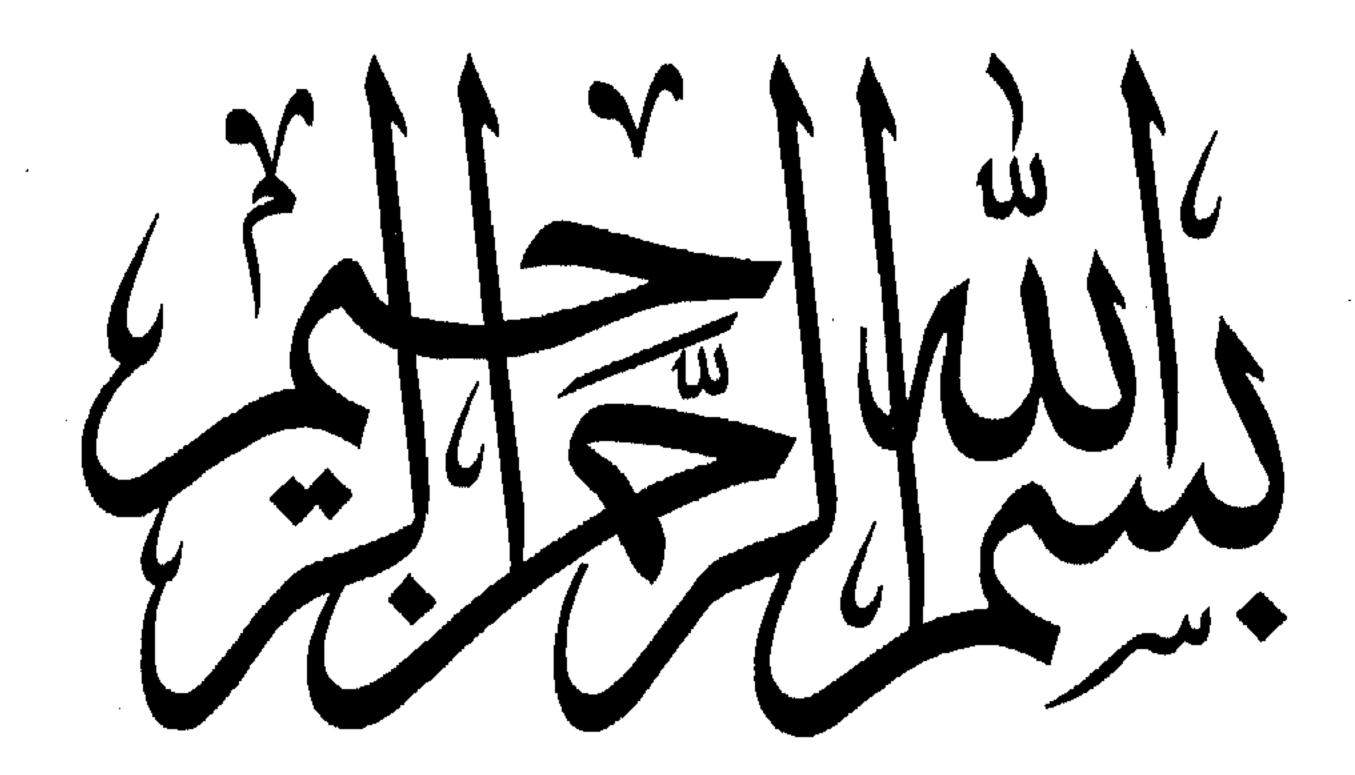

.

قال تعالى: "بُنبّتُ اللهُ الذيبنَ آمَنُوا بِالقول الثّابِتِ فِي الحَبَاةِ الدُّنبَا وَفِي الآفول الثّابِتِ فِي الحَبَاةِ الدُّنبَا وَفِي الآخرةِ ويضلُّ اللهُ الظّالِمِينَ ويَفعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ "

صدق الله العظيم سورة: إبراهيم: الآية ٢٧

## الإهداء

إلى ابنتى رانيا ...

إذا أردت النجاة من هذه الحباة فعلبك بالاستقامة الشرعية فإنها خير دليل يعبر به المرء من دنياه إلى أخراه .

والدك عبد البارى

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، خالق الخلق ، ومُصرف الكون ، ومدبر الأمر ، لاإله إلا هو السميع العليم ، والصدلة والسلام على صفوة الخلق أجمعين ، أرسله الله رحمة للعالمين ، إمام الأنبياء وسيد المرسلين ، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد ..

فهذا كتاب عن شخصية إسلامية فذة ، عرفت الله تعالى حق معرفته ، فاتخذت من الدنيا دار عبور للآخرة. صاحبها هو عبد من عباد الله المؤمنين الصالحين ، ومن الأولياء الصادقين العالمين العاملين ، لم تشغله الدنيا بزخرفها المخادع ، ولم تسيطر على شهواته الفانية ، بل إنه استعان بالله تعالى وسيطر على نفسه حق السيطرة ، وكفها عن معصية الله تعالى في الصغيرة قبل الكبيرة ، فترك الدنيا لأهل الدنيا واتجه الله بقلبه وحواسه .

صاحب هذه الشخصية هو النابعي الجليل الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين.

انه أويس القرنى سيد التابعين وعلم الأصفياء ، كما لقبه بذلك أبو نعيم الأصفهاني .

وقد قال: أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسبب.

وينبغى أن نوضح فى هذا المقام، بأن مراد الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وغيره عندما تحدثوا عن سعيد بن المسيب، كان أفضلينه فى العلوم الشرعية كالنفسير والحديث والفقه ونحوها لا فى الخير عند الله نعالى.

ومما أورده الإمام المحاسبي صاحب "التوهم ": أن أحوال يوم القيامة إنما تخفف على أولياء الله الذين توهموها في الدنيا بعقولهم ، فعظم خطر النجاة عندهم فتحملوها في ثقل همومها على قلوبهم وحرقة خوها على ضرورتهم فخففها في القيامة بذلك عليهم مولاهم، وكذلك يجب أن ننبه على أن العلم هو السلم الحقيقي لمعرفة الحق سبحانه وتعالى ، وعليه يمكن القول أن الذي يعرف أن الله رب بينما هو عبد ، فيفرق بين مقام الربوبية وبين مقام العبودية فلا يشعر بحوله ولا قوته ، وإنما تتعقد إرادته مع الله تعالى فلا يرضى إلا بما يرضى الله عنه ولا يكره إلا ما ينهى الله عنه ، وهو عبد متوكل على الله بالكلية ، مسقط التدبير ، لايجد نفسه شئ غير ما يعطيه الله سبحانه وتعالى له .

من هنا بنضح لنا كيف كان أويس القرنى رضى الله عنه . عاش فى الدنيا كالغريب لايجزع من ذلها ولاينافس فى عزها ، له شأن وللناس شأن . وقد روى عنه أنه كان بقول :

"اللهم إنى أعتذر إليك من كل جائع فإنى لا أجد إلا ما يسد رمقى ، وأعتذر إليك من كل عار فإنى لا أجد إلا ما يستر عورتى ".

ولقد اشتهر بعض الصحابة بإستجابة الدعاء ، كسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه كان مستجاب الدعوة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له .

غير أن استجابة الدعاء لم تكن مقصورة على الصحابة رضوان الله عليهم فقط بل كان أويس القرنى مستجاب الدعوة والدليل على ذلك تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم له بقوله: " إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرنى ".

وعلى الرغم من كون أويس القرنى مستجاب الدعوة إلا أنه لم يؤثر أن المسلمين تزاحموا عليه أفواجا لطلب الدعاء منه ، مع العلم بأن المسلمين أحوج ما يكونوا لإصلاح دينهم ودنياهم بالسلوك على منهج شرعى .

لكننا نلاحظ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد طلب من أويس القرنى الاستغفار له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك .

ويجب أن نوضح لأصحاب العقول المستنبرة بأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لورأى أن أهل المدينة إجتمعوا على أويس لطلب الدعاء، وقدم أهل مكة، وأهل العراق لأجل هذا الغرض لمنعهم من فعله

ومنع نفسه ، وذلك خشية على الناس من الفننة ، وكذلك خشية على أوبس من الفننة أيضا .

ومن فقه أوبس القرنى رضى الله عنه أنه حاول إخفاء نفسه ولم يعرض نفسه ولا غيره للفتنة.

فهذا هو التابعي الجليل ، والعالم الرباني الكبير الذي نطقت بفضله الآثار ، وتواترت بكرامته الأخبار ، وعرف بحبه للمؤمنين ودعائه لهم ، وأخبر عنه الصادق الأمين المصدوق بأحاديث نبين جليل قدره وعظم منزلته عنه الله سبحانه وتعالى . وأولئك هم المؤمنين الصادقين الذين وإن جهل قدرهم أهل الأرض لاغترارهم بالمظاهر البراقة الآسرة فإن أهل السموات يعرفون فضلهم ، وأن مالك الملك يرفع قدرهم ويعلى شأنهم .

لقد صدق أويس القرنى بعهده مع الله ببره بأمه وزهده في الدنيا ، وافتقاره إلى الله في كل مرة ، بل وغبر قدمه وأشهر سيفه بالجهاد في سبيل الله ، وتألم على حالة الفقراء من المسلمين فلم يبق لنفسه لباساً ولا طعاماً .

ان هذا الكتاب بحوي عدداً من المباحث رأبنا أن نرتبها على النحو التالى:

المبحث الأول: وجاء بعنوان: "نسب القرنى "، تحدننا فيه عن نسبه في كونه يرجع إلى أصول يمينية عريقة.

المبحث الثانى: ويتناول هذا لقب القرنى وشهرته، وخيريته التى تكمن في علمه الشرعى.

المبحث الثالث: ويدور حول المبحث أوصاف أويس القرني، .

المبحث الرابع: ويحدثنا هذا المبحث عن بر أويس القرنى بأمه.

المبحث الخامس: ويأتى منتاولا تزكية الرسول الله عليه وسلم لأويس القرنى.

المبحث السادس: ويوضح هذا المبحث رحلة أويس القرني، .

المبحث السابع: وفي هذا المبحث بحدثنا أويس القرنى عن نفسه.

المبحث الثامن: موضوع هذا المبحث هو: "رواية القرنى للحديث ".

المبحث التاسع: وينتاول رأى الرواة فيما رواه أويس القرنى من أحاديث.

المبحث العاشر: وينصب هذا المبحث على كرامات القرنى وإستجابة دعواته.

المبحث الحادى عشر: وقد أفردناه للحديث عن عزلة القرنى ووحدته.

المبحث الثانى عشر: ويحكي عن حال أويس القرنى. المبحث الثالث عشر: هذا المبحث بتحدث عن حقبقة الزهد عند القرنى.

المبحث الرابع عشر: وموضوعه هو: جهاد أويس القرنى .

المبحث الخامس عشر: ويتناول هذا المبحث أويس القرنى ك "راهب الليل فارس النهار "

المبحث السابع عشر: يتحدث هذا المبحث عن سؤال الصحابة والصالحين عن أويس القرنى.

المبحث الثامن عشر والأخير: بختتم في هذا المبحث الأخير بالحديث عن وفاة القرنى.

ثم خاتمة .. وبعض النتائج العامة التي أمكن التوصل فيها من خلال ما استعرضناه من موضوعات .

وقد ذيلنا الكتاب بقائمة تحوى أهم المراجع التى استعنا بها ورجعنا البها .

المؤلف

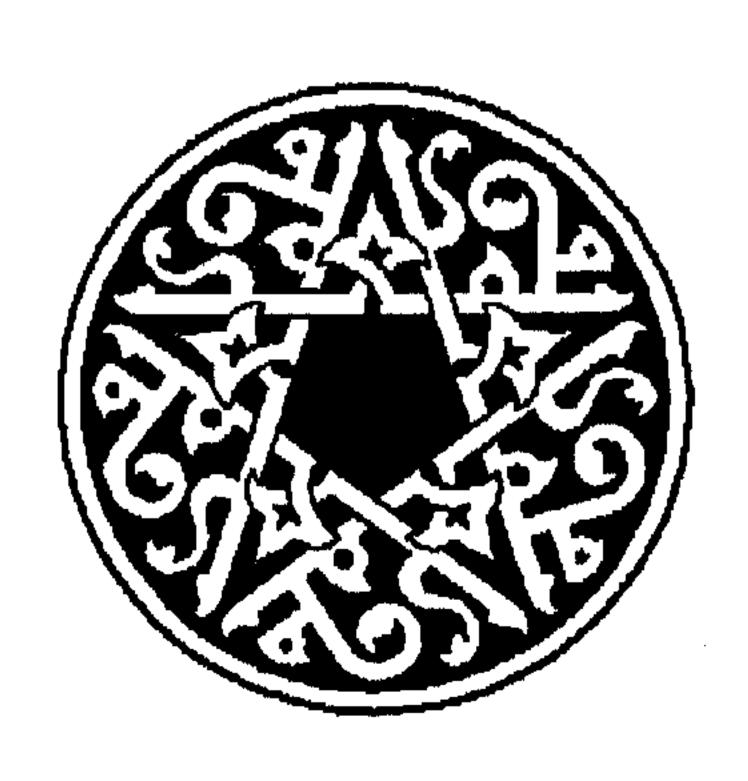

# المبحث الأول نسب القيرني

يرجع نسب أويس القرنى إلى أصول يمنية عريقة ، تعود إلى قبيلة مدّحِج ، تلك القبيلة التى كانت محطاً للحضارات القديمة والتاريخ الاسلامى . حيث يرجع نسبه إلى بنى قرن ، وهي إحدى بطون مراد \* . [1] مدّحِج : مذحج بفتح الميم ، وسكون الذال المعجمة

مَدْحِج: مذحج بفتح الميم، وسكون الذال المعجمة والحاء المكسورة، وجيم على وزن مسجد، قبيلة كبيرة تنفرع منها قبائل كثيرة. ومَدْحِبج اسمه مالك "الهمدانى \_ صفة جزيرة العرب ".

وقبيلة "مدّحِج" هي: قبيلة متفرقة في منازلها بنفرق بطونها ، ولها سيادة على منطقة كبيرة من اليمن إلا أن معظمهم كانوا يسكنون (سَرو مَدْحِج) الذي يمتد من تثليث في شمال نجران ، فمارب ، فقد يثنه إلى الكور . أي يشمل شرق أرض " همدان " ، و" خولان " ، وجزءاً من شرق شمال " حمير " ، ومن بطونهم : وجزءاً من شرق شمال " حمير " ، ومن بطونهم :

<sup>\*</sup> أَمُراد: بطن من بطون قبيلة: " مَذْحِج " .

<sup>[1]</sup> النيا بورى ، أبو الحسين بن الحجاج : صحيح مسلم بشرح النووى ( بيروت ) دار المعرفة للطباعة والنشر ، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥م ) ج ٢١ ، ص : ٣١٠ ، ح ٢١ ، ص : ٣١١٠ ص : ٣١١٠ .

مراد، وسعد العشيرة، وزبيد، وعنس، والدهاء، وبنى الحارث، وصداء.

ومن خلال تحديد مواقع فروع هذه القبيلة المنفرعة في المكان نكاد نجزم أن كل فرع من فروعها كان وحدة مستقلة عن الأخرى ، لها علاقاتها الخاصة بمن حولها من القبائل سلما أو حربا .

"فمراد " مثلا كانت فى صراع مستمر مع " همدان " وكانت تجر أحيانا بعض فروع " مدّجج" إلى صفهم ضد " همدان " ، حيث إنه فى الفترة التى تقع بين ظهور البعثة المحمدية بمكة وبين غزوة بدر الكبرى فى السنة الثانية من الهجرة نشبت حوالى ست حروب بين مذحج وهمدان ، وكان آخرها هو موقعة " يوم الررّم " التى وقعت فى أيام وقوع غزوة بدر الكبرى .

وكانت هناك أيضا تحالفات مستقلة تقام فيما بينهم وبين من حولهم . ف " مراد " كانت متحالفة مع " كندة " . أما علاقة " مَدْحِج" بأبناء الفرس فيبدو من الحلف الذي أقيم بين الأبناء وبين " همدان " أنه كان لمواجهة تهديد قبائل " مَدْجِج من شرق همدان . وهذا يدل على أن علاقة الأبناء بالقبائل المذحجية لم تكن على ما يرام ، إلا أنه \_ كما يغلب الظن \_ لم تكن موقع " مدّجِج " على عداء مع الأبناء ، لأننا وجدنا زعيمين من زعماء مَدْجِج يلتقيان بصنعاء .

عن زرارة بن أبى أوفى عن أسيد بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر ... قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن [1].

وهو القرنى بن بنى قرن ، والقرنى بفتح القاف والراء وكسر النون نسبة إلى قرن ، وهى بطن من مراد ، وهو قرن بن ردمان . [٢] ويقال له : قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد نزل اليمن ، والمشهور بهذه النسبة في الأقطار ، وإليهم نسب جبل وحصن قرن في مراد . وقال الدَّار قطنى : قرن بفتحتين ، فهو فيما ذكر ابن حبيب في مراد : قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد ، قوم أويس بن عامر القرنى الزاهد .

فقرن تعود إلى ناجية ، وهى إحدى بطون مراد . والموضع الذى يخدم منه أهل نجد بقال له : قرن المنازل بسكون الراء . وقد سكن الكوفة ، وكان عابداً زاهداً .

<sup>[1]</sup> ابس الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة (بيروت. لبنان: دار إحياء الـتراث العربي، ع. ت) المحلد الأول، ص: ١٥١.

<sup>[&</sup>lt;sup>۲]</sup> السمعاني ، أبي بكر سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي : كتـاب الأنسـاب ، تعليق عبدالله عمر البارودي ( بيروت : دار الجنان ، ء . ت ) ، الجعلد الرابع ، ص : ٤٨ .

فمن بطون مراد: ناجیة ، وزاهر ، وأنعم ، فمن ناجیة بنی مراد . ومنهم أویس القرنی ابن عامر بن سعد بن عمر بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجیة بن مراد [۱].

وتعنبر مراد إحدى بطون مَدَّحِج ، ومن بطون مَدَّحِج " مراد بن مالك بن أدد ويسمى بجابر " فمراد يسمى بجابر .

وقال الكلبى: ومراد اسمه جابر بن مالك بن أدد بن صخب بن يعرب بن زيد ابن كهلان بن سياد .

فمالك بن أدد أحد أنفار مَدَّحِج وهو: مَدَّحِج بن أدد، وطئ بن أدد والأشعر بن أدد.

كما قال الكلبى أيضا: إن مَدَّحِج بن أدد وهو الأنعام وله ثلاثة أنفار: مالك بن مَدَّحِج ، وطئ بن مَدَّحِج ، والأشعر بن مَدَّحِج .

وقيل: اسمه أوبس بن أونبس.

وقيل: أويس بن الحليس.

وقال علقمة بن مرثد: أويس بن أونيس . وقيل: أويس بن الحليس .

والرأى الراجح الذى أجمعت عليه كتب النزاجم أنه أويس بن عامر . غير أن هذه الكتب اختلفت فى نسبه إلى قرن ، وهو اختلف فى الألفاظ ويرجع ذلك إلى

<sup>[1]</sup> ابن عبدربه ، شهاب الدين أحمد بن محمد الأندلسي : العقد الفريد ، ج٢ ، ص ٣٠٠ .

إشتقاق من الألفاظ من الأصول المخطوطة، وما هو متفق عليه أكثر مما هو مختلف فيه. [1]

وسينضبح ذلك من خلال الاستقصياء النالي:

(١) يذكر "الذهبي "نسبه فيقول:

هو: "أبو عمر أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرنى المرادى البمانى".[٢]

(٢) وبذكر "الحجرى "أن نسبه:

"أبو عامر أويس بن عامر بن حرب بن عمر بن سعد بن عمر بن مراد سعد بن عمر بن عصوان بن قرن بن ناجية بن مراد الموسى القرنى ".

(٣) وبذكر "بن عبدربه "أن نسبه:

" أويس بن عامر بن مالك بن سعد بن عمر بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد " . [٣] وقيل : هو أويس القرنى من مراد ، وهو أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن عصوان

<sup>[&</sup>lt;sup>1]</sup> ابن الجوزى: ( جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن ) : صفة الصفوة ( حلب : دار الوعي، ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٩م ) ج١، ص٣٤ .

<sup>[&</sup>lt;sup>17]</sup> الذهبى: (الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى): سير أعالام النبلاء (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م) ج٤، ص: ١٩.

الأندلس، ١٤٠٨هـ ) ج٢ص ٥٣٠ .

بن قرن بن ردمان بن ناجیة بن مراد ، وهو عامر بن مالك بن أد بن مدّحِج . [۱]

ويقال: أويس بن عمرو بن حمدان بن عصوان.

ويقال: ابن سعد بن عصوان.

ويقال: أويس بن عامر بن الخليص.

ويقال: أويس بن عبدالله أبو عمر المرادى القرنى، من تابعى أهل اليمن ، أدرك حياة النبى صلى الله عليه وسلم ولم يره [٢]

وقبل: هو أبو عامر أويس بن عامر بن حرب بن عمرو بن سعده بن عمرو بن عصوان بن قرن بن ناجية بن مراد المرادى ثم القرنى خير النابعين بشهادة سيد المرسلين أدرك زمن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يره ، شغله بره بأمه .

وعلى ضوء ما نقدم نستطيع أن نقول:

<sup>[1]</sup> ابن سعد: ( محمد بن سعد بن منبع ): الطبقات الكبرى ( بيروت : دار الكتب العلمية، ١٤١هـ / ١٩٩٠م )

<sup>&</sup>lt;sup>[۲]</sup> ابن منظور : ( الامام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ) مختصسر تساريخ دمشسق لابسن عساكر ( دمشق : دار الفكر ، ط۱ ، ۲۰۶۱ هـ / ۱۹۸۶م ) ج ٥ ، ص : ۲۹ .

كنبة أوبس عند " الذهبى ": أبو عمرو . بينما هى عند الحجرى ": أبو عامر .

والذى نظمئن إليه النفس هو ما ذكره "النووى "من أن كنيته: أبو عمرو، وكذلك من سلك مسلك النووى في نلك النسيمة.

وهو التابعى الجليل ، والربانى الكبير ، الذى نطقت بفضله الآثار ، وتواترت بكرامته الأخبار . ترجمه أبو نعيم الأصبهانى فى كتابة: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء "، وقال فيه: هو سبد العباد وعلم الأصفياء من الزهاد أويس بن عامر القرنى أصله من اليمن ويسكن الكوفة ، وأدرك جزءا من حياة النبى صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره .

وقیل: هو أویس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعده بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجیة بن مراد المرادی ، ثم القرنی الزاهد المشهور . هكذا نسبه ابن الكلبی . [۱]

وقد روی عن عمر وعلی ، وروی عنه بشیر بن عمرو ، وعبدالرحمن بن أبی لیلی ، وأسیر بن جابر ، وهرم ابن حیان، ذکره ابن سعد فی: "الطبقات ": من تابعی أهل الكوفة وقال: كان ثقة.

<sup>[1]</sup> ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة ، المحلد الأول ، ص: ١٥١

وذكره "البخارى "وفال في إسناده نظر. و و البناده عدى "ليس له رواية و كاز

وقال " ابن عدى " لبس له روابة . وكان " مالك " بنكر وجوده . إلا أن شهرته وأخباره لاتسع أحداً أن يشك فيه " .

وقال أبو حاتم بن حبان: قد كان بعض أصحابنا بنكر كونه في الدنبا .

وقال شعبة: سالت عمر بن مرة وأبا إسحاق عن أويس القرنى فلم يعرفاه.

وذكرت قصنه في الصحيح لمسلم بن الحجاج .

من خلال ما قدمناه نستطيع أن نقول: يتفق كل من مسلم، وابن سعد، وابن الجوزى، والذهبى، والحجرى على أنه "أويس بن عامر "، بينما يذكر ابن عبدربه أنه "أويس بن عمر ". وهذا ما ذكره ابن ماكولا حيث قال: أويس بن عمر ". [1]

والراجح هو المشهور من أنه أويس بن عامر.

نعود فنقول: إن الاختلافات فى نسبه ما انفق عليه كل من: ابن عبدربه، وابن سعد، والذهبى من أنه " ابن مالك "، بينما الحجرى لم يذكره.

<sup>[</sup>۱] النيسابورى ، أبو الحسين بن الحجاج : صحيح مسلم: ج ١٦ ، ص : ٣١ .

وكان ابن عبدربه يذكره من أنه "عصوان "، بينما هي في سائر الأصول "عمران " وهذا مما يؤيد حصول اللبس في قراءة الأصول المخطوطة.

ومما قبل في نسبه أنه أوفى من دلهم . وهذا ما ذكره نافع .

وقال الأزدى: فيه نظر . وقال أبو حاتم: لايُدرى من هو ، وقال النسائى: ثقة .

ويقال: أويس بن عمرو القرنى التميمى العابد نزل الكوفة.

وقال البخارى: يمانى مرادى ، في إسناده نظر فيما برويه .

وقال البخارى أبضا فى الضعفاء: فى إسناده نظر بروى عن أوبس فى إسناد ذلك .

وهنا بقول صاحب: "ميزان الاعتدال"، هذه عبارته ، بريد أن في الحديث الذي روى عن أويس في الاسناد إلى أويس نظر.

ويعود فيقول: ولولا أنه البخارى ذكر أويسا فى الضعفاء لما ذكرته أصلا؛ فإنه من أولياء الله الصادقين، وما روى الرجل شيئا فيضعف أو يوثق من أجله.

وقال أبو داود: حدثنا شعبة: قلت لعمرو بن مرة: أخبرني عن أويس هل تعرفونه فيكم ؟ قال: لا .

ويعلق الإمام الذهبي على هذا القول السابق فيقول: إنما سأل عَمْراً ، لأنه مرادى هل تعرف نسبه فبكم ؟ فلم

يعرف ، ولولا الحديث الذي رواه مسلم ونحوه في فضل أويس لما عُرف ، لأنه عبد لله تقى خفى ، وما روى شيئا ، فكيف يعرفه عمرو، وليس من لم يعرفه حجة على من عرف . [1]

وروی سنان بن هارون ، عن حمزة الزیبات ، قال : حدثنی بشر ، سمعت زید بن علی یقول : قتل أویس یوم صفین .

ومن مرویات ابن عدی: حدثنا الحسن بن سفیان، حدثنا عبدالعزیز بن سلام، سمعت اسحاق بن ابراهیم بقول: ما شبهت عدی بن سلمه الجزری إلا باویس القرنی تواضعا.

وقال فى موطن آخر: ليس لأويس من الرواية شئ، انما له حكايات ونتف فى زهده . وقد شك فيه قومه ، ولايجوز أن يشك فيه لشهرته ولا يتهيأ أن يحكم عليه بالضعف ؛ بل هو ثقة صدوق . وقد مربنا أن مالك ينكر أويس يقول : لم يكن .

وقد قبل : كان أويس بن عامر رجلا من قرن ، وكان من التابعين ، فخرج به وضمع ، وكان يلزم المسجد

<sup>[&</sup>lt;sup>1]</sup> الذهبي ، عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق محمد على البجاوي (بيروت : دار المعرفة ، ء . ت ) ، الجملد الأول ، ص : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ .

الجامع في ناس من أصحابه ، فدعا الله أن بذهبه عنه، فأذهبه.

كما قبل : كان عمر رضى الله عنه إذا أتت عليه أمداد البمن سألهم أفيكم أويس بن عامر ؟

وقال الجرببرى: عن أبى نضرة، عن أسير بن جابر: إن أهل الكوفة وفدوا على عمر وفيهم رجل كان ممن بسخر بأوبس ، فقال عمر : ها هنا أحد من القرنبين ؟ فجاء ذلك الرجل ، فقال عمر ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا بأنبكم من اليمن بقال له أويس ، لابدع باليمن غير أم له ، وقد كان به بياض ، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضوع الدرهم ، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم . [1

وقال عفان : حدثنا حماد بن سلمه ، عن الجريري ، عن أبى نضرة ، عن أسير بن جابر عن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل بقال له أويس بن عامر كان به بياض إلا موضع الدرهم في سرته. [٢]

ومما حدثنا به سليمان بن المغيرة ، عن الجربرى عن آبی نضرة ، عن آسير بن جابر ، قال : كان محدث

<sup>[&</sup>lt;sup>۱</sup>] رواه مسلم فی صحیحه .<sup>۱</sup> [<sup>۲</sup>] رواه مسلم فی صحیحه

بالكوفة ، فإذا فرغ تفرقوا ، ويبقى رهط فيهم يتكلم بكلام لا أسمع أحد يتكلم به ، فقدته ، فسألت عنه ، فقال رجل : ذاك أويس القرنى . فقلت : أتعرف منزله؟ قال: نعم ، فانطلقت معه حتى جئت حجرته ، فخرج إلى فقلت : يأخى ؛ ما حبسك عنا ؟ قال : العُرْى . وكان أصحابة يسخرون به .

وقال ضمرة بن ربيعة ، عن عثمان بن عطاء الخراسانى ، عن أبيه ، قال : كان أويس يجالس رجلا من فقهاء الكوفة يقال له يسير ، فقدته ، فإذا هو فى خص له قد انقطع من العرى . [1] .

ومما جاء فى " ميزان الإعتدال فى نقد الرجال ":
انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين: عامر بن عبد
القيس وأويس، وهرم بن حيان، والربيع بن خثيم،
وأبو مسلم الخولانى، والحسن، ومسروق.

وأخرج مسلم من حديث معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن أسير بن جابر ، فذكر اجتماع عمر بأويس . وفيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يأتى عليكم أويس القرنى

<sup>[1]</sup> الذهبى: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ، مرجع سابق ، ص: ٢٨٠ ـ ٢٨١ وانظر: محمد مرتضى الزبيدى: تاج العروس (بيروت ، لبنان: منشورات دار الحياه، ع. ت) ج٤ ، ص: ١٠٢ ـ ١٠٣ .

مع أمداد من اليمن ، كان به برص فبرئ منه إلا موضوع درهم ، له والدة هو بها بر ، لو أقسم على الله لأبر ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ، فاستغفر لى فأستغفر له ، قال : أين تريد ؟ قال : الكوفة . قال : ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصى بك ؟ قال : لا ، بل أكون في غبرات الناس أحب إلى .

وقال أبو صالح: حدثنا الليث ، حدثنى المقبرى ، عن أبى هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليشفعن رجل من أمتى فى أكثر من مضر . قال أبو بكر: يا رسول الله إن تميما من مضر . قال : ليشفعن رجل من أمتى لأكثر من تميم ومن مضر ، وإنه أويس القرنى .

ونسجل هذا قول الفضيل بن عياض: أخبرنا أبو قرة السدوسى، عن سعيد بن المسيب، قال: نادى عمر بمنى على المنبر: يا أهل قرن، فقام مشايخ فقال: أفيكم من أسمه أويس؟ فقال شيخ: يا أمير المؤمنين ذلك مجنون، بسكن القفار والرمال. قال: ذلك المذى أعنيه، إذا عدتم فأطلبوه وبلغوه سلامى. فعادوا إلى قرن، فوجدوه في الرمال، فأبلغوه سلام عمر رضى الله عنه، وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فقال: عرفنى أمير المؤمنين وشهر اسمى، ثم هام على وجهه، فلم يوقف له بعد ذلك على أثر دهرا، ثم

عاد فى أبام على فقاتل بين يده ، فاستشهد بصفين ، فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة .

وقال لوین: حدثنا شریك ، عن پزید بن أبی زیاد سمعت عبدالرحمن بن أبی لیلی یقول: كنا وقوف بصفین ، فنادی منادی أهل الشام: أفیكم أویس القرنی؟ قلنا: نعم . قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: كذا \_ یعنی یمدحه .

وعن شريك ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عن عبدالرحمن بن ليلى ، عن رجل ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير التابعين أويس القرنى

ومما رواه سفيان الثورى ، حدثنى قبس بن يسير بن عمرو ، عن أبيه أن أويسا القرنى فى غير مرة ، فكساه أبى . قال : وكان أويس يقول : اللهم لا تؤخذنى بكبد جائعة أو جسد عار . [1]

ويقول الإمام اليافعى رحمه الله تعالى: وقول النبى صلى الله عليه وسلم إنه خير التابعين صريح بأنه خيرهم مطلقا. [٢]

<sup>[1]</sup> الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، مرجع سابق ، ص : ٢٨١ ــ ٢٨٢ .

<sup>[&</sup>lt;sup>17]</sup> الزبيدى ، أبو العباس أحمد بن أحمد عبداللطيف الشرحى : طبقات الحنواص لأهل الصدق والاخلاص ( صنعاء : الدار اليمنية ، ط١، ٢٠٦ هـ / ١٩٨٦م ) ص : ١٠٩ - ١١٤ .

وقد جاء فی نسبه: هو أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن عمرو بن حوران بن عصوان بن قرن بن الغوث بن جيدان ابن قطن بن عربب بن زهير بن أيمن بن السميع بن حمير .

وفى اسم أبيه ونسبه اختلاف ، هذا أصحه عند أهل البمن .

وجده قرن بطن بن مراد . وهو قرن بن ردمان بن ناجیة . ویقال : إن مراد اسمه زید بن مالك بن أدد بن پشجب بن یعرب بن زید بن كهلان بن سیا .

هكذا ذكره النواوى في شرح مسلم. [1]

هذا وإن لم يكن من أصل شرطنا ممن رأس ودرس، فهو ممن رأس بمعرفة الله.

وكان يقصده الصحابة لكنه يكره الشهرة ولم يمنعه من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحياه غير أنه كانت له والدة هو بُر بها . وكان يكره فراقها خشية أن يعقها .

<sup>[1]</sup> السكسكى ، القاضى أبى عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندى الكندى : السلوك في طبقات العلماء والملوك ، تحقيق محمد بن على بن الحسين الأكوع الحوالى وصنعاء : وزارة الاعلام ، ط١ ، ١٩٨٣م ) ج١ ، ص: ٤٣٥ .

وفى كتب التراجم كتب عنه الحافظ أبو نعيم أحمد أبو نعيم أحمد أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني في كتابه: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ". وعده رأس الطبقة الأولى من التابعين فقال: "سبد العباد وعلم الأصفياء من الزهاد أويس بن عامر القرني بشر النبي صلى الله عليه وسلم به وأوصى به الصحابة.

وفى كتب اللغة والأدب ذكر الحريرى فى المقامة التاسعة والثلاثين "العمانية " واصفاً به بطل مقامته أبازيد السروجى فقال: " .... وأحاطت الجماعة بأبى زيد تثنى عليه وتقبل بديه وتتبرك بمساس طمريه حتى خيل إلى أنه القرنى أويس أو الأسدى دبيس .. "

وترجم له فى الشرح: "هو أفضل زهاد الكوفة كان من كبار التابعين رضى الله عنه ، أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إذا لقيتم أويسا القرنى فأقرؤه عنى السلام فو الذى نفسى بيده لو يتشفع فى ربيعه ومضر ليشفعه فيهم الله ، وقال أيضا: إنى لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن ، إشادة إليه نفعنا الله به ، كان رحمة الله زاهدا ورعا نقيا ، وكان طعامه من لقط النوى وإذا فضل منه شيئا باعه ، وتصدق بثمنه وكان لباسه من

قطع المزابل يخبطها في بعضها ويلبسها، وإذا مر بالصبيان رجموه ويظنونه مجنونا "[١]

ومن خلال إبراد الاستقصاء وكذا معرفة أماكن الاختلاف نستطيع أن نوجز القول بأن نسب أويس القرنى هو: أبو عامر أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمر بن سعد ابن عمر بن عمران بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد جابر [۲] بن مالك بن مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن يصحب بن عريب بن يعرب ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن يعرب بن قحطان . [۳]

والعبرة عند إبراد نسبه ، لاتعود إلى ذلك النسب ، إنما تعود إلى زهده وتقواه وصلته بالله عز وجل . فهذا هو المبزان في التفاضل بين الناس .

قال تعالى: "إن أكرمكم عن الله أتفاكم ". [2]

<sup>[</sup>۱۱] الحريرى: شرح مقامات الحريرى، ص: ۳۰٪ ويراجع: نور الدين على بن محمد القارى: المعدن العدنى في فضل أويس القرنى.

<sup>[</sup>۲] النیسا بوری ، صحیح مسلم ، مرجع سابق ، ص: ۹۶

ابن عبد ربه: العقد الفريد، مرجع سابق، ص: ٣٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>[1]</sup> سورة: الحجرات: الآية: ١٣.

وقد مر بنا أن أويس القرنى من مذحج فى اليمن وهذه المنطقة تابعة لمدينة " إب " وتقع فى جنوبها الشرقى تابعة لمنطقة الحجرية وعاصمتها إب وقيل: هو جابر بن مالك ابن أدد بن مذحج . [1]

وذكر أبو القاسم بن حبيب (ت ٢٠٦هـ) في كتابة:
"عقلاء المجانين": هو أويس بن أبي أويس، وهو أول من نسب إلى الجنون في الاسلام. [٢]

وفى صحاح الجوهرى أنه منسوب إلى قرن المنازل الجبل المعروف ميقات الأحرام لأهل نجد . وهذا غلط فاحش.

کما قبل: أوبس بن عامر . وقبل: عمرو القرنى محركه من بنى قرن بن ردمان بن ناجبة بن مراد ،من

<sup>\*</sup> لقد كان هذا إجتهادا منى لمعرفة هذه المنطقة وقد قمت بزيارتها عندما كنت معارا للتدريس بالجمهورية اليمنية في جامعة تعز .

<sup>[1]</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى ، مرجع سابق ، ص: ١٦١.

<sup>[&</sup>lt;sup>۲</sup>] أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب : عقلاء الجمانين ، تحقيق عمر الأسعد ( بيروت : دار النفائس ، ط١ ، ١٩٨٧م ) ص : ٩٤ .

سادات التابعين زهدا أو عبادة . أما روايتة فقليلة وذكرة ابن حبان في " الكامل " ، وقد أفردت لترجمته رسالة . وذكره الجواني في : " المقدمة الفاضلية " .

ومما روى فى التعريب والمغنى: القرنى بفتح القاف والراء بعدها نون نسبة إلى قرن بن ردمان . والمرادى مضمومة ، وراء ودال مهملة نسبة إلى مراد .

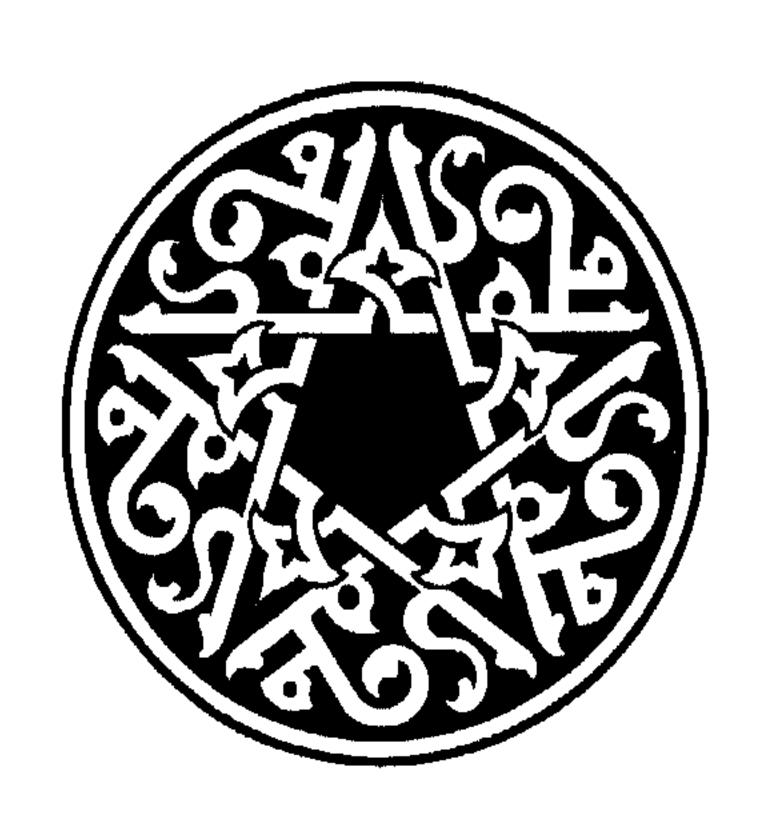



## المبحث الثانى لقب للمديدة

يلقب أويس القرنى بأنه خير التابعين . وهذا بشهادة النبى صلى الله عليه وسلم .

حدثنا زهير بن حرب ، ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا عفان ابن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمه ، عن سعيد الجريرى بهذا الإسناد ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

" إن خير التابعين رجل يقال له أويس ... " [1] وخير تيه لاتكون في جميع صفاته وأحواله ، لأن ميزان النفاضل بين الناس يكون في صفات معينة .

من هنا كان لابد وأن أوضع ذلك لأن هو الذي أعينه عندما أتحدث عن هذا التابعي مما يجعل له أفضلية وخبره بين التابعين وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفضل بعضهم على بعض ، فإن التابعين يفضل بعضهم على بعض ،

<sup>[1]</sup> النيسا بورى ، أبو الحسين بن الحجاج : صحيح مسلم ، ج١٦ ، ص : ٣١١ .

وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفضل بعضهم على بعض ، فإن التابعين يفضل بعضهم على بعض . ولقد اشتهر أويس بالزهد والتقوى والورع ، لذا فإن خيريته وأفضليته على التابعين تكمن في هذه الصفات.

ومما أورده أحمد بن حنبل أنه قال: أفضل التابعين سعيد بن المسبب .

والجواب: أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية. كالتفسير والحديث والفقه وغيرها ، لافي الخير عند الله تعالى [1]

فسعيد بن المسيب تشهد له بالخيرية وخيريته تكمن في علمه الشرعى ، وأويس تكمن خبرته في روعة وصلته بالله عز وجل .

واختلف العلماء في أفضل التابعين من هو ؟ فمنهم من قال : سعيد بن المسيب ، ومنهم من قال : إنه أويس القرني . وأجمع بعض العلماء فقال : أفضلهم سعيد بن المسيب من حيث العلم وحفظ الخبر والأثر ، وأفضلهم أويس من حيث الزهد والورع .

<sup>[1]</sup> النيسا بورى ، أبو الحسين بن حجاج ، صحيح مسلم ، ص: ٣١٢

وهو القدوة الزاهد سيد التسابعين والعباد في زمانه. [<sup>1</sup>]

أبو عمرو ، أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعده بن عمرو ابن عصوان بن قرن بن ردمان المرادى البمانى ، نزيل الكوفة .

وفد على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وروى قليلا عنه ، وعن على رضى الله عنه . روى عنه : يسبر بن عمرو ، وعبدالرحمن بن أبى لبلى، وأبو عبدالرب الدمشقى ، وغيرهم حكايات بسيرة

قال الحافظ الذهبى: ما روى شيئا مسندا ولا تهيأ أن يحكم عليه بلين ، وقد كان من أولياء المتقين ، ومن عباده المخلصين ، قلت : وقول النبى صلى الله عليه وسلم فيه : " إن خير التابعين ، رجل يقال له أويس " [٢]

الما ابن حنبل: الزهد، تحقيق محمد حلال شرف ( الاسكندرية: دار الفكر الجامعي سنة ١٩٨٤م ) ص: ١٦٠ وانظر: ابراهيم أحمد المقحفي: معجم البلدان والقبائل اليمنية. صنعاء: دار الكلمة، ١٩٨١م. ص: ١٢٠

<sup>[&</sup>lt;sup>۲]</sup> رواه مسلم فی صحیحة . ویراجع : الشعرانی ، عبدالوهاب : الطبقات الکبری ( القاهرة : دار إحیاء الکتب العربیة ، د . ت ) ج۱ ، ص : ۲۷ ــ ۲۸ . و کذلك ابن حجر : لسان المیزان ( بیروت : دار الفکر ، ط۱ ، ۱٤۰۸ هـ / ۱۹۸۸ م ) ص : ۲۷ ــ ۳۱ ـ ۳۱ ـ ۳۱ ـ ۳۱ ـ ۳۱ م

ويستطرد الذهبى فى كلامه فيقول: " ..... لهو تعديل ليس بعده تعديل ، فالخيرة يندرج تحتها الصدق والعدالة والثقة والصلاح وإلا فكيف يكون خير التابعين وقال أحمد بن عدى فى : " الكامل " : أويس ثقة صدوق وقال ابن سعد : أويس ثقة .

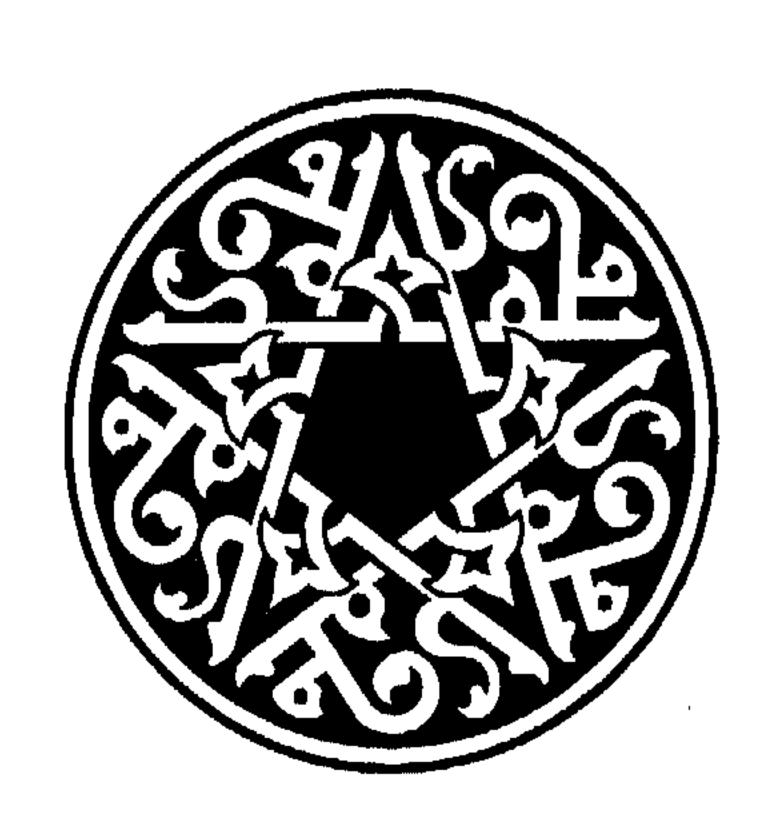

#### المبحث الثالث أوصافها

لقد أعطى النبى صلوات الله وسلامه عليه أوصاف أويس القرنى المصحابه ، وبالأخص عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، رضى الله عنهما .

ويجب أن ننبه هذا أصحاب العقول المستثيرة بأن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف لايكون جزافا دون أى فائدة وإنما هو تشويق وحافز لهما بأن يلتزما تلك الصفات الخلقية . وأخباره وأوصافه مستوعبه في كتب التراجم . وأبرز هذه الصفات : بره بأمه ، وإخفاء حاله ، وورعه ، وزهده، وتقواه ، وقوة صلته بالله عز وجل .

وقيل في وصفه إنه معتدل القامة آدم شديد الأدمة بعيد المنكبين ، منزر بإزار صوف ، من رآه هابه ، ذو طمرين لايؤبه له ، مجهول في أهل الأرض ، معروف في السماء ، لو أقسم على الله لأبره ، وهو من عباد الله الأتقياء الأخفياء ، الذين إذا حضروا لم يعرفوا ، وإذا غابو لم يفتقدوا ، قلوبهم مصابيح الدجى .

عن قتادة ، عن رزازه بن أبى أوفى ، عن أسير بن جابر ، قال : كان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه إذا

أتى عليه أمداد أهل اليمن \* سألهم أفيكم أويبس ابن عامر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، ثم من قرن ، كان به برص فبرء منه إلا موضع درهم ، له والدة هو بها بار ، لو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يغفر لك فافعل .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يحب من خلقه الأصفياء ، الأخفياء ، الأبرياء ، الشعثة رؤوسهم، المغبره وجوههم ، الخمصة بطونهم إلا من كسب الحلل ، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم ، وإن خطبوا المتمنعات لم ينكحوا ، وإن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا ، وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم ، وإن مرضوا لم يعادوا ، وإن ماتوا لم يشهدوا . قالوا يا رسول الله: كيف لنا برجل منهم ؟ قال: "ذاك أويس القرنى ". [1]

وأما صفاته فقد ذكرت مفصلة في سياق الحديث الذي رواه أبو هريرة .

أمداد أهل اليمن: هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الاسلام في الغزو وأحدهم
 مدد.

<sup>[1]</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٢، ص: ١٨.

فقالوا يا رسول الله ومن أويس ؟ قال: أشهل ذو صهوبة ، بعيد ما بين المنكبين، معتدل القامة ، آدم شديد الأدمة ، ضارب بذقف على صدره ، رام ببصره إلى موضع سجوده ، واضع بيمينه على شماله ، يتلو القرآن، يبكى على نفسه ، ذو طمرين ، لايؤبه له ، ياتزر بإزار صوف ، ورداء صوف ، مجهول في أهل الأرض ، معروف في السماء ، لو أقسم على الله لأبره ، ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعه بيضاء، ألا وإن كان يوم القيامة قبل للعباد : ادخلوا الجنة ، ويقال لأويس : يوم القيامة قبل للعباد : ادخلوا الجنة ، ويقال لأويس : عمر ويا على، إذا أنتما لقيتماه ، فاطلبا إليه أن يستغفر عمر ويا على، إذا أنتما لقيتماه ، فاطلبا إليه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما " [1]

وفى رواية لمسلم عن عمر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: خير التابعين رجل بقال له أويس، وله والده وكان به بياض، فمروه فلبستغفر لكم.

<sup>[</sup>۱] ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، مرجع سابق ، ح٥ ، ص : ٨٣ .

وأخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنى رجل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلي من هذه الأمة أويس القرنى [1]

وروى عن ابن عمر قال: بينما الرسول صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة إذ نزل عليه جبريل عليه السلام في صورة لم ينزل عليه مثلها قط، فقال: السلام عليك يا محمد. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال: يا محمد ويله سيخرج من أمتك رجل يشفع فيشفعه الله في عدد ربيعه ومضر فإن أدركته فسله الشفاعه لأمتك فقال: أي حبيبي جبريل ما اسمه ؟ وما صفته ؟ فقال: أما اسمه فأويس وأما صفته وقبيلته فمن اليمن ، من مراد ، وهو رجل أصهب ، مقرون الحاجبين ، أدعج العينين، بكفه اليسرى وضح أبيض قال: فلم يزل النبى صلى بكفه اليسرى وضح أبيض . قال: فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم يطلبه فلم يقدر عليه . فلما احتضر النبى صلى الله عليه وسلم أوصى أبا بكر وأخبره بما قال له جبريل في أويس القرنى . فإن أنت أدركته فسله الشفاعه لك و لأمتى .

<sup>[1]</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى ، ج١٦ ، ص: ١٦٣ . وانظر: أيضا: الزركلى ، عمير الدين: الأعلام " قاموس تراجم الأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين ( بيروت : دار المعرفة ، ط٣ ، سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩م ) ج١ ، ص: ٣٧٥ .

فلم يزل أبو بكر يطلبه فلم يقدر عليه ، فلما احتضر أبو بكر أوصى به عمر بن الخطاب ، وأخبره بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : يا عمر إن أنت أدركته فسله الشفاعه لى ولك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم . فلم يـزل عمر يطلبه حتى كان أخر حجة حجها عمر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما . [1]

وفى رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون فى التابعين رجل من قرن يقال له أويس بن عامر ، يخرج به وضح فيدعوا الله أن يذهبه عنه ، فيقول: اللهم دع لى منه فى جسدى ما أذكر به نعمتك على، فيدع له منه لمعة فمن أدركه منكم استطاع أن يستغفر له فليفعل.

<sup>[1]</sup> ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، جه ، ص : ۸۷ . وانظر : عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع : اليمن في صدر الإسلام ( دمشق : دار الفكر سنة ۱۹۸۸م ) ص : ۱۱۲

## المبحث الرابع بسرة بأمسه

ينبغى أن نوضح فى هذا المقام بأن منزلة الوالدين عند الله سبحانه وتعالى عظيمة . لذا فقد ربط الله سبحانه وتعالى بينه وبينهما . والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة هى رابطة الأسرة ، ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله إعلانا لقيمة هذا البر عند الله سبحانه وتعالى .

ومما يؤكد صحة ما نقول ما جاء في النصوص القرآنية نوضيحا لهذه الرابطة الدينية.

قال تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا "

وقال تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ".

هكذا أوضحت لنا النصوص القرآنية العناية الربانية والتوجية الإلهى بعظمة الموصى.

وإذا كنا في هذا المقام نتحدث عن أويس القرنى فإنه بلا شك كما أوضحت الروايات كان بارا بأمه ، ولشدة بره لها آثر البقاء معها لخدمتها ورعاية مصالحها ، ولذلك لم يتمكن من اللقاء بالنبى صلى الله عليه وسلم

عن أسيد بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سالهم أفيكم أويس بن عامر ، حتى أتى على أويس .... قال: ألك والدة ؟ قال: نعم. قال: الله عليه قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن ، من مراد ، ثم من قرن كان به مرض فبرئ منه إلا موضع درهم ، له والدة هو بها بار ، لو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يغفر لك فافعل . [1] عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين ؟ قال : فجاء ذلك عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين ؟ قال : فجاء ذلك الرجل فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس القرنى لايدع باليمن غير أم له.[٢]

ولقد كان أويس القرنى مشغولا بأمه يخدمها ويبرها ويرعى شئونها رعاية كاملة يستفرغ جميع أوقاته من أجلها . يصبح فيقبل يدها ويتمرغ تحت قدميها .

ولقد بلغ شدة إحساسه بهذا الفعل كأنه بتمرغ فى روضه من رياض الجنة .

<sup>[</sup>۱] النيسا بورى ، أبو الحسين بن الحجاج : صحيح مسلم ، مرجع سابق ، ص : ٣١٣ .

<sup>[&</sup>lt;sup>۲]</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـ / ١٤٩٠م ج٦، ص: ٢٠٤.

ويحق لنا أن نؤكد أن أويس القرنى انصهر فى بوتقه الحب بالنسبة لأمه فلقد عاش من أجلها وجند نفسه لخدمتها.

من هنا استحق أويس القرنى الثناء عليه من سيد البشر صلوات ربى وسلامه عليه فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه كان بارا بأمه .

لقد علم فضل الأم وفضل الطاعة والبر بها فالتزم ذلك . فكان إخبار النبى صلى الله عليه وسلم تكريما له وعظمة لمنزلته كونه بارا بأمه .

ولعلنا نتخذ هذا التابعي أسوة لنا في البر بالأمهات لمكانة الأم العظيمة ولما لها من فضل.

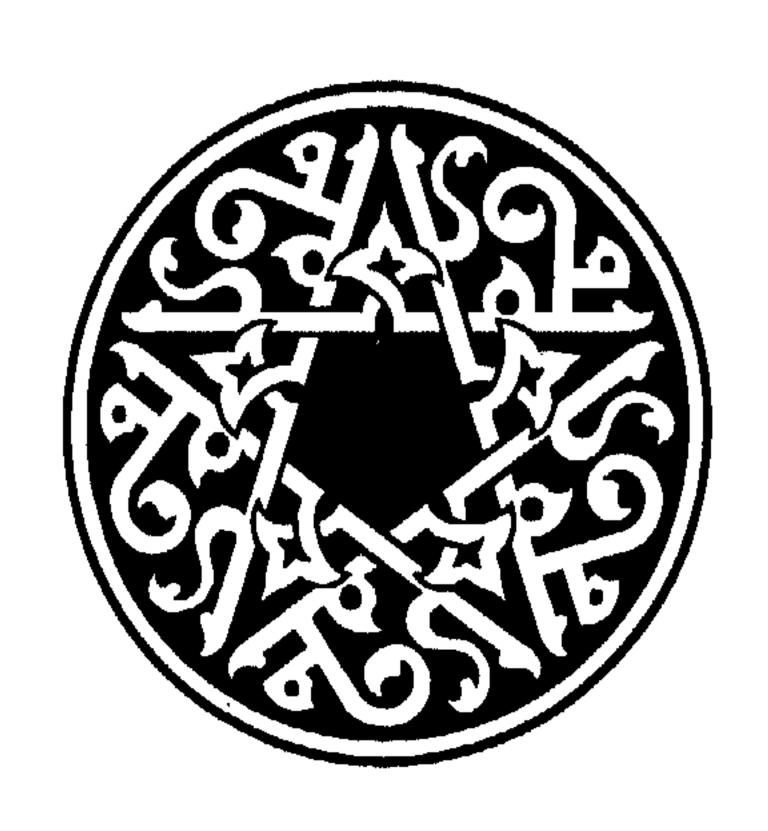

#### المبحث الخامس تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم له

إن منزلة أويس القرنى عند رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم منزلة عالية لما يتمتع به هذا التابعى من الأوصاف التى لاتوجد فى غيره . ونسجل هنا ما يؤكد ذلك :

[1] عن عبدالرحمن بن أبى ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين فقال: أفيكم أويس القرنى ؟ قالوا: نعم. قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خير التابعين أويس القرنى، ثم وضرب ابنه فدخل فيهم.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خليلى من هذه الأمة أويس القرنى

[۲] عن أسير بن جابر عن عمر أنه قال لأويس القرنى استغفر لى وأنت صاحب القرنى الله صلى الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم الله عليه وسلم يقول : إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرنى.

[٣] وكان عمر إذا أتى عليه أمدادا من اليمن سالهم: أفيكم أويس بن عامر . قالوا: نعم . قال: من مراد، ثم من قرن ؟ . قال: نعم . قال: كان بك برص فبرأت

منه إلا موضوع درهم ؟ قال : نعم . قال : فلك والدة ؟ قال : نعم . قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتى عليكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع الدرهم ، لـ ه والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل . فاستغفر لي فأستغفر له . قال : أين تريد ؟ قال : الكوفة . قال : ألا أكتب إلى عاملها فيستوصى بك ؟ قال : لا أكون في غبراء الناس أحب إلى \* قال فلما كان من العام المقبل: حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس ؟ كيف تركته؟ قال: تركته رث الهيئة \* قليل المتاع. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بأنى عليكم أويس بن عامر مع آمداد من أهل اليمن من مراد ، ثم من قرن ، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم ، له والدة هو بها بار ، ولو أقسم على الله عز وجل لأبره. فإن استطعت أن يغفر لك فأفعل "

<sup>•</sup> قوله: (أكون في غبراء الناس أحب إلى): هو بفتح الغين المعجمة ، وبإسكان الموحدة ، وبالله . أى ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لايؤبه لهم ، وهذا من إيئار الخمول وكتم حاله .

<sup>&</sup>quot; قوله : ( رث الهيئة ) : هو بمعنى الروايسة الأخرى قليـل المتـاع والرثاثـة والبـذاذة . بمعنـى حقارة المتاع وضيق العيش . وفي حديثه فضل بر الوالدين ، وفضل العزلة ، وإخفاء الأحوال

فلما أقدم الكوفة أتى أويس فقال: استغفر لى : فقال: أنت أحدث عهدا بسفر صبالح ، فاستغفر لى . لقبت عمر؟ قال: نعم . فأستغفر له . ففطن له الناس ، فانطلق على وجهه. قال أسير وكسوته بردا ، فكان إذا رآه إنسان عليه قال : من أين الأويس هذا البرد ؟

[3] جاء رجل من مراد إلى أويس القرنى فقال: السلام عليكم قال: وعليكم. قال: كيف أنت يا أويس قال: فقال: بخير والحمد لله. قال: كيف الزمان عليكم والله: ما تسأل رجلا إذا أمسى لم ير أنه يصبح، وإذا أصبح لم يرأنه يمسى، يا أخا مراد إن الموت لم يبق لمؤمن فرحا يا أخا مراد إن معرفة المؤمن بحقوق الله لم تبق له ذهبا و لا فضة.

با أخا مراد إن قبام المؤمن بأمر الله لم ببق له صديقا. والله إنا لنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فبتخذوننا أعداء ويجدون من الفساق أعوانا .

[0] ومما أورده مسلم في صحيحه فيما يرويه عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء الأبرياء الشعثة رؤسهم، المغبرة وجوههم، الخمصة بطونهم، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإن خطبوا المنتعمات لم ينكحوا،

راجع: ابن سعد: الطبقات الكبرى.

وإن غابوا لم يفتقدوا ، وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم ، وإن مرضوا لم يعادوا ، وإن ماتوا لم يشهدوا" قالوا : يا رسول الله كيف لنا برجل منهم ؟

قال: ذاك أويس القرنى . قالوا: ومن أويس القرنى؟ قال: أشهل ذو صهوبه ، بعيد ما بين المنكبين ، معتدل القامه، أدم شديد الإدمة، ضارب بذقنه إلى صدره، رام ببصره إلى موضوع سجوده ، واضع يمينه على شماله ، يتلو القرآن ، يبكى على نفسه ، ذو طمرین لا یؤبه له ، منزر بازار صوف، ورداء صوف، مجهول في أهل الأرض، معروف في السماء، لو أقسم على الله لأبره قسمه . ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء، ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قبل للعباد: ادخلوا الجنة ، ويقال الأويس! قف فأشفع ، فيشفعه الله في مثل ربيعه ومضر يا عمر ويا على إذا أنتما لقيتاه فاطلبا إليه أن يستغفر لكما ، يغفر الله لكما . قال: فمكثا بطلبانه عشر سنبن لايقدران عليه. ولما كان في آخر السنة التي مات فيها عمر ، قام على أبى قبس فنادى بأعلى صوته: با أهل الحجيج من اليمن من، أفيكم أويس ؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية فقال: إنا لا ندرى ما أوبس ، ولكن ابن أخ لى يقال له أوبس ، وهو أخمل ذكراً ، وأقلُ مالاً ، وأهون أمرا من أن نرفعه إليك ، وإنه ليريعى إبلنا، حفير بين أظهرنا . فعمى عليه عمر كأنه الآبريده وقال: إن ابن أخيك هذا

أبحر منا . قال : نعم . قال : أين يصاب ؟ قال : أراك في عرفات . قال : فركب عمرو وعلى سراعا إلى عرفات، فإذا هو قائم يصلى إلى شجرة والابل حوله ترعى ، فشد حماريهما ، ثم أقبلا إليه . فقالا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخفف أويس الصلاة، ثم قال: السلام عليكما ورحمة الله. قالا: من الرجل ؟ قال: راعى إبل وأجبر قوم. قالا: لسنانس ألك عن الرعاية ، ولاعن الإجارة، ما السمك ؟ قال: عبدالله. قالا: قد علمنا أن أهل السموات والأرض كلهم عبيد الله ، ما اسمك الدى سمتك أمك ؟ قال : يا هذان ما تريدان إلى ؟ قالا: وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أويسا القرنى ، فقد علمنا الصبهوبة والشهولة ، وأخبرنا أن تحت منكبه الأيسر لمعه بيضاء ، فأو ضحها لنا ، فإن كانت بك فأنت هو . فأوضع منكبه فإذا اللمعة، فابتدراه يقبلانه . وقالا : نشهد أنك أوبس القرنسي ، فاستغفر لنا يغفر الله لك . قال : ما أخص باستغفارى نفسى ولا أحدا من ولد آدم ، ولكنه في البر والبحر من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.

يا هذان قد شهر الله لكما حالى ، وعرفكما أمرى ، فمن أنتما ؟ قال على عليه السلام: أما هذا فعمر أمير المؤمنين . وأما أنا فعلى بن أبى طالب . فاستوى قائما وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، وأنت يا على بن أبى طالب ، فجزاكما الله

عن هذه الأمة خيرا. قالا: وأنت فجزاك الله عن نفسك خيرا. [١]

[7] وروى أنه لما ولى عمر بن الخطاب قال بالموسم: أيها الناس قوموا . فقاموا . فقال : اجلسوا ، إلا من كان من اليمن . فجلسوا . فقال : اجلسوا إلا من كان من قرن من مراد . فجلسوا . فقال : اجلسوا إلا من كان من قرن من مراد . فجلسوا . فقال : اجلسوا إلا من كان من قرن . فجلسوا إلا رجلا، وكان عم أويس القرنى . فقال له عمر : أقرنى أنت ؟ قال : نعم . قال : أتعرف أويسا؟ قال : وما تسأل عن ذلك يا أمير المؤمنين . فو الله ما فينا أحمق ولا أجن ولا أحوج منه . فبكى عمر ثم قال : بك لحاجة ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك لحاجة ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : " يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر .[٢]

[۷] وقال عبدالغنى بن سعيد: القرنى بفتح القاف والراء . هو أويس أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم قبل وجوده ، شهد صفين مع على ، وكان من خبار المسلمين .

<sup>[1]</sup> عبدالرحيم لبيب بعكر: كواكب يمنية في سماء الإسلام (بيروت: دار الفكر المعاصر سنة ١٩٨٠م) ص: ١٣٢ وانظر: ابن حجر: الاصابة في تمييز الصحابة (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٠م)

<sup>[&</sup>lt;sup>۲۱</sup>] ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابه ، ج۱ ، ص: ۱۱۲ وأنظر: أحمد الشرباصي: فداتيون في تاريخ الاسلام ( بيروت: دار الرائد العربي الطبعة الثانية ، د . ت )

[<sup>۸</sup>] وروى ضمرة عن أصبع بن زيد قال: أسلم أويس على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن منعه من القدوم بره بأمه.

[9] وروى مسلم فى صحيحة من حديث أبى نضرة عن أسير ابن جابر عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن خبر التابعين رجل يقال له أويس ابن عامر ".

وفى رواية له: فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم.

[۱۱] روى الإمام أحمد في الزهد ، ومسلم في صحيحة ، والحاكم في المستدرك وابن سعد في طبقاته : عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ، ثم من قرن ، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم ، له والدة ، هو بها بار ، لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يغفر لك فافعل.

[۱۱] روى عن ابن عدى وابن عساكر ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيكون من أمتى رجلا يقال له أويس بن عامر القرنى ، وأن شفاعته فى أمتى مثل ربيعة ومضر ".

وفى لفظ لمسلم: "أن خير التابعين رجل يقال له أويس، له والدة ، وكان به بياض ، فمروه فليستغفرلكم "

وفى لفظ له: "أن رجلا بانتيكم من البمن بقال له أويس ، لايدع باليمن غير أم له وقد كان به بياض ، فمن فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدنبار أو الدرهم ، فمن لقبه منكم فليستغفر لكم ".

[۱۲] وروی أبو يعلى ، والبيهقى من وجه آخر عن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : " إنه سيكون فى التابعين رجل من قرن ، يقال له أويس بن عامر ، يخرج به وضح ويدعوا الله أن يذبه عنه ، فيقول : اللهم دع لى فى جسدى ما أذكر به نعمتك على ، فيدع له منه ما يذكر به نعمته عليه ، فمن أدركه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليفعل " \* .

[۱۳] وروى ابن سعد والحاكم من طريق أسير بن جابر عن عمر رضى الله عنه وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن خير التنابعين رجل يقال له أويس القرنى ".

[31] وروى الحاكم عن على عليه السلام، والبيهقى وابن عساكر عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من خبر التابعين أويس القرنى ".

<sup>\*</sup> انظر : محمد بن على الأهدلى الحسينى اليمنى الأزهرى : نثر الدر المكنون من فضائل اليمن الميمون ( صنعاء : الدار اليمنية للنشر والتوزيع ، د . ت ) .

[10] وروى مسلم عن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس القرنى، له والدة، وكان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم من سرته .

[17] وروى ابن أبى شببة عن مسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبقدم عليكم رجل بقال له أوبس، كان به بباض، فدعا الله فأذهبه عنه، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم ".

[۱۷] وروى بن سعد ، والحاكم في المستدرك ، وأحمد بسند جيد ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال : نادى رجل من أهل الشام يوم صفين ، أفيكم أويس ، قالوا : نعم ، قال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن من خير التابعين أويس القرني، ثم ضرب دابته ، فدخل في أصحاب على عليه السلام . [۱۸] وروى الردياني في مسنده وغيره بسند لا بأس به من طريق نوفل بن عبدالله عن الضحاك عن أبي هريرة ، فذكر الحديث في وصف الأتقياء الأصفياء . قال : فقلنا يا رسول الله كيف لنا برجل منهم ، قال : قال : أويس ، وساق الحديث .

<sup>\*</sup> لم أجد في نسخ مسلم المطبوعة لفظه من سرته ، ولعلها سقطت .

[19] وأخرج أحمد فى الزهد عن عبدالرحمن بن مهدى عن عبدالله بن أشعث بن سواد عن محارب بن دمار ، برفعه: "إن من أمتى من لايستطيع أن ياتى مسجده أو مصلاة من العرب يجزئه إيمانه أن يسأل الناس منهم أويس القرنى ".

[۲۰] عن سعيد بن المسيب قال: نادى عمر رضى عنه على المنبر، يا أهل قرن أفيكم من اسمه أويس ؟ فقال شيخ: يا أمير المؤمنين ذاك مجنون سكن القفار والرمال، قال: ذاك الذي أعنيه إذا عدت فاطلبوه وبلغوه سلامي وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادوا إلى قرن فوجدوه في الرمال فأبلغوه سلام عمر وسلام رسول الله عليه وسلم، فقال: عرفني عمر وشهر اسمى ثم هام على وجهه، فلم يوقف له بعد غلى أثر دهرا، ثم عاد في أيام على عليه السلام، فقاتل بين يديه فاستشهد بصفين، فنظر فإذا عليه ينفث وأربعون جراحة.

ويقول الشيخ الإمام عبدالله بن أسعد اليافعى اليمنى رحمه الله في كتابه \* " روض الرياحين ": في الحكاية الخامسة والأربعين بعد المائة منه:

<sup>\*</sup> راجع: اليافعي، عبدالله بن أسبعد اليمنى: روض الريساحين ( القياهرة: مكتبة الجمهورية، د. ت).

روى أن أويسا القرنى رضى الله عنه ، كان يقتات من المزابل ويكنس منها فنبحه كلب على مزبلة ، فقال له أويس: كل مما يليك وأنا آكل مما يلينى ولا تتبحنى فإن جزت الصراط فأنا خير منك وإلا فأنت خير منى . وكان أهله يقولون هو مجنون وأقاربه به يستهزؤن والصغار يتولعون والحجارة يرمون ، وفيه أقوال: سقى الله قوما من شراب وداده

فهاموا به ما بين باد وحاضر يظنهم الجهال جنوا وما بهم .

جنون سوى حب على القوم ظاهر سقوا بكئوس الحب راحاً من الهوى

فراحوا سكارى بالحبيب المسامر يناجونه في ظلمة اللبل عندما

به قد خلوا منهم أويس بن عامر شهير يمانى حوى المجد والعلا لنفاخر عند التفاخر عند التفاخر

#### المبحث السادس أرحلته مرحلته

ارتحل إلى الكوفة ، وكان يجالس العلماء ، ويصاحب الفقهاء ، وكان يصنعى لكل مفيد ، ويصاحب كل سديد . وكان إذا تكلم لم يطيل في كلامه . يحب الخير والفائده له ولغيره . وكان يحب الزهد وتظهر عليه معالم النقشف .

ونزل الفقر عنده فأقام حيث لم يترك ما يستر حاله من الثياب، فكان إذا نظر إليه أصحابه في الكوفة يسخرون منه ويؤذونه . فقال له أحد أصدقائه وأحبائه خذ هذا البرد فألبسه فقال له أويس : لاتفعل فإنهم إن رأوه على إذا يؤذونني ولكنه أعاد عليه وكرر حتى أقنعه فالبسه فخرج عليهم فقالوا : من نرون خدع عن برده هذا ... فوضعه .

وهكذا ظل أويس يكابد الفقر والعرى بحياة مليئة زهدا ونقشفا ، حياة كلها عبرات وهفوات ومنحنيات ، كلها أشواك ومصاعب ، كلها وقوراً وخشوع ، هذا من الناحية الحسية والمادية . ولكن من الناحية المعنوية الذهنية كانت حياته كلها قوة وعزة وعلو ، صدقا وطهاره يملأ قلبه إيمانه بالله تعالى . إيمانه الذي جعل الحياه الدنيا عابرة والآخرة دار مقر وإستقرار وجزاء

جعله يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ، ويعمل الأخرته كأه يموت غداً .

وكان يقيم الليل راهبا بين يدى الله سبحانه وتعالى يناجيه ويخاطبه قائلا: "ربى لاتكلنى إلى نفسى فأعجز، ولا إلى أحد فيضلنى ، وينهد بقوله: يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث ، أصلح لى شأنى كله ولا تكلنى إلا نفسى طرفه عين ، ويرفع يديه إلى السماء ونحاب البكاء يزجر في صدره ، ودموع الرجاء تتساقط على خديه قائلا: اللهم إنى أسألك الجنة ، وأسألك فيها الفردوس ، اللهم أجعلنى وارد حوص ، وساكن هدن .

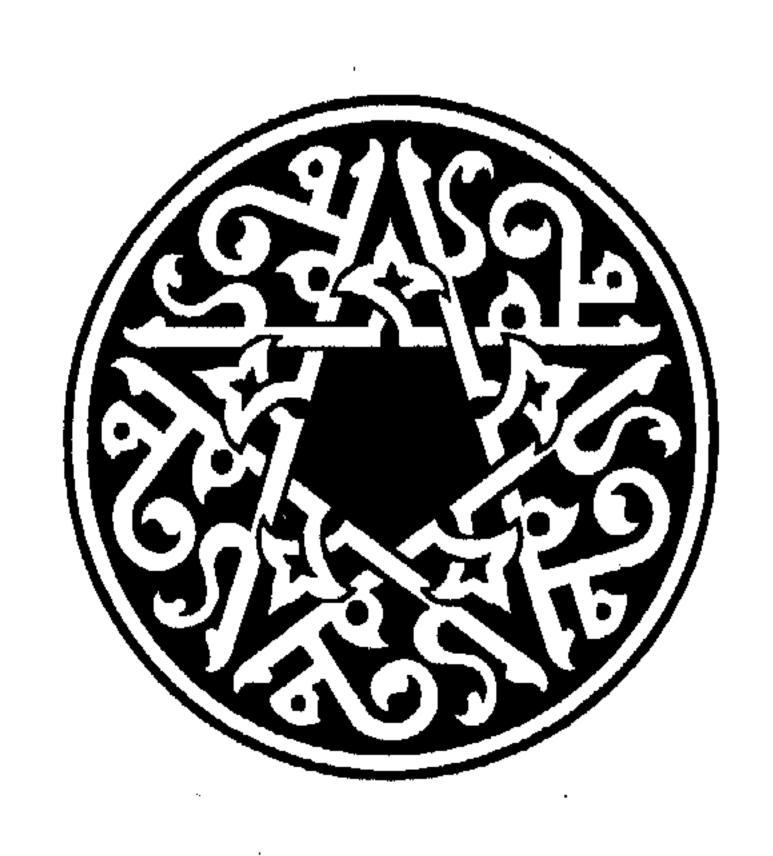

## المبحث السابع أقساله عن نفسه

روى عن عمار بن يوسف أنه قال: قال رجل الأويس القرنى: كيف أصبحت ؟ قال: أصبحت أحب الله ، وأمسيت أحمد الله ، وما تسأل عن رجل إذا أصبح ظن أنه لا يمسى ، وإذا أمسى ظن أنه لا يصبح ، إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحا ، وإن حق الله تعالى فى مال المسلم لم يدع له فى ماله فضه ولا ذهبا. وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم يدع لمؤمن صديقا . كنا نامر هم بالمعروف ويشتمون أعراضنا، ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين ، حتى والله لقد رمونى بالعظائم .

ومما يروى عن أصبع رضى الله عنه أنه قال: كان أويس رضى الله عنه إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع ويركع حتى يصبح، ويقول إذا أمسى مرة أخرى هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح. وكان إذا أمسى يتصدق بما في بيته من الطعام والثياب، ثم يقول: "للهم من مات جوعان فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا في تؤاخذني به.

وروى عن النضر بن شميل رحمة الله عليه أنه قال: كان أويس يلتقط الكسر من المزابل فيغسلها فيتصدق ببعضها ويأكل بعضها.

ومما رواه أويس القرنى عن نفسه أنه قال: لا أحب أن أكون محدثا أو قاضيا أو مفتيا . وكان إذا نصبح قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ثم قال: ربى ، وأحق القول قول ربى، وأصدق الحديث حديث ربى عز وجل. ثم قرأ قوله تعالى: "وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ..."



# المبحث الثامن روابيت للحديث

روى أويس القرنى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما ، مائة غير واحدة ، إنه وتريحب الوتر ، وما من عبد يدعو بها إلا وجبت له الجنة وذكر الأسماء كلها .

وروى عن على وعمر رضى الله عنهما: من أحصاها دخل الجنة.

وروى أويس القرنى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بهذه الأسماء استجاب الله له: اللهم أنت حى لاتموت ، وخالق لاتغلب، وبصير لا ترتاب ، وسميع لاتشك ، وصادق لاتكذب، وقاهر لاتغلب ، وندى لاتنفد ، وقريب لاتبعد ، وغافر لاتظلم ، وصمد لاتطعم ، وقيوم لاتنام ، ومجيب لا تسأم، وجبار لاتقهر ، وعظيم لا ترام ، وعالم لاتعلم ، وقوى لاتضعف ، وعلم لاتوصف ، ووفى لا تخلف ، وعدل لاتخيف ، وغنى لاتفتقر ، وحليم لاتجور ، ومنيع وعدل لاتخيف ، وغنى لاتفتقر ، وحليم لاتجور ، ومنيع لاتقهر ، ومعروف لاتنكر ، ووكيل لاتحفز ، وغالب

لاتمل ، وسريع لاتذهل ، وجواد لاتبخل ، وعزيز لاتذل، وحافظ لاتغفل، وقائم لاتنام، ومحتجب لاترى، ودائم لانغنى، وباق لاتبلى، وواحد لا تشبه، ومقتدر لا تتازع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثنى بالحق لو دعا بهذه الدعوات والأسماء على صفائح الحديد لذابت ، ولو دعي بها على ماء جار لسكن ، ومن أبلغ إليه الجوع والعطش ، ثم دعا ربه أطعمه الله وسقاه ، ولو أن بينه وبين ما يريد (جبلا) لانشعب له الجبل حتى يسلكه إلى الموضع. [1] ولو دعا على مجنون الأفاق ، ولودعا على امرأة قد عسر عليها ولدها لهون عليها ولدها ، ولودعا بها والمدينة تحترق وفيها منزله لنجا ولم يحترق منزله ، ولودعا بها أربعين ليلة من ليالى الجمعة غفر الله له كل ذنب بينه وبين الله عز وجل ، ولو أنه دخل على سلطان جائر ثم دعا بها قبل أن ينظر السلطان إليه لخلصه الله من شره، ومن دعا بها عند منامه بعث الله بكل حرف منها سبعمائة ألف ملك من الروحانيين، وجوههم أحسن من الشمس والقمر يسبحون له ، ويستغفرون له ، ويدعون ويكتبون له الحسنات ويمحون عنه السيئات ، ويرفعون

<sup>[1]</sup> ولقد جاء في الحلية لأبي نعيم: لودعا بهذه الأسماء على جبل بينه وبين الموضع الـذي يريده ألان الله له شعب الجبل حتى يسلك فيه إلى الموضع .. وما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . وبدونها تقرآ هكذا: " .. لاتسعت له الحبل حتى تسلكه .. " .

له الدرجات . فقال سلمان : يا رسول الله أيعطى الله بهذه الأسماء كل هذا الخير ؟ فقال : لاتخبر به الناس حتى أخبرك بأعظم منها فإنى أخشى أن يدعوا العمل أو يقتصروا على هذا . ثم قال : من نام وقد دعا ، فإن مات مات شهيدا وإن عمل الكبائر ، وغفر لأهل بيته ، ومن دعا بها قضى الله له ألف ألف حاجة . [١]

ويجدر ربنا أن نوضح في هذا المقام بالرغم من زهد أويس القرني وانطوائه في عزلته إلا أنه كان بروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فمما رواه أوبس القرنى عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قوله: "احفظونى فى أصحابى فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها وعند ذلك يقع المقت على الأرض وأهلها فمن أدرك ذلك فليضع سيفه على عاتقه ثم يلقى ربه عز وجل شهيدا فإن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه ". [٢]

من هذا نستطيع القول: إن أويسا كان عالما نقبا ؟ لأنه أخذ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل العلم الذي كان يحويه ما كان يحب من العزلة والخلوة مع الله عز وجل.

<sup>[&</sup>lt;sup>1</sup>] هذا الحديث أورده ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ، جه ، ص : ٧٩ – ٨٠ ولا أدرى مدى صحة هذا الحديث . والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

<sup>[&</sup>lt;sup>۲</sup>] السكسكى اليمنى : السلوك في طبقات العلماء والملوك ، ج ١ ، ص : ٩٩ .

## المبحث التاسع رأى السرواة .. فيما رواه

لقد ذكر البخارى أويس القرنى من الضعفاء. قال البخارى: "يمانى مرادى "فى إسناده نظر فيما يرويه. [1]

كما ذكر أن أويس كان ثقة ولم يكن له حديث عن أحد.[٢]

ويقول الذهبى فى: "مبزان الإعتدال فى نقد الرجال": لولا أن البخارى ذكر أويساً فى الضعفاء ما ذكرته أصلاً ، فإنه من أولياء الله تعالى الصادقين ، وما روى الرجل شبئا فيضعف أو يوثق من أجله . [٣]

وقال أبن عدى: ليس لأويس من الرواية شئ وإنما له حكايات وننف وأخبار في زهده ، وقد شك قوم فيه إلا أنه من شهرته في نفسه وشهرة أخباره لايجوز أن يشك فيه ، وليس له من الأحاديث إلا القليل ، فلا يتهيأ الحكم عليه بالضعف بل هو صدوق ثقة مقدار ما يروى عنه. ومالك ينكره ويقول لم يكن .

<sup>[</sup>۱] ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، ج٥ ، ص : ٠ ٨

<sup>[</sup>۲] ابن سعد: الطبقات الكبرى ، ج٦ ، ص: ١٦٥.

الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق على محمد البجاوي ( بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر ١٩٨١م) ج١، ص: ١٩٨٠.

ولقد سبق أن أوضحنا في صفحات سابقة أن أويسا لم يكن محدثا .

ولا قاصا ولم يكن يحب ذلك فيما رواه عن نفسه وكذلك كيف لعبد تقى يؤثر الخلوة ويعتبره بعض العامة مجنونا وهو مستجاب الدعوة أن يكون ضعيفا فى روايته فهو عبد لله تقى صدوق.

ولم نجد فيما بين أيدينا من كتب الحديث ما فيه إسناد صريح عن أويس ، فهو لم يرو حديثا حتى نحكم بضبطه أو بضعفه .



# المبحث العاشر كراماته واستجابة دعواته

إن استجابة الدعوات منحة ربانية ، يمنحها الله سبحانه وتعالى لأولياته الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ، أولئك الذين أزالوا العوائق التى تحول دون استجابة الدعوات ، كطهارة الباطن من أوساخ الدنبا ، وطهارة القلوب من الأمراض ، والإقبال على الله يقلوب خاشعة .

وأويس القرنى كان ممن يستجاب له الدعاء لكونه عمل بأسباب استجابة الدعوات ، وليس لكون منزلته منزلة الأنبياء والرسل.

ومما يستدل به الحديث التالى:

"عن نوفل بن عبدالله عن الضحاك بن مزاحم ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قالوا يا رسول الله : وما أويس ؟ قال : ... مجهول فى الأرض، معروف فى السماء ، لو أقسم على الله لأبره ، ألا وإن تحت منكبه لمعة بيضاء.. "[1]

ومما يدل على استجابة دعوته ، ذهاب البرص الذي أصبب به (تحت منكبه) ، وبقى جزء منه يشبه دورانه الدرهم فكانت صفة خلقية يتعرف عليه بها

<sup>[</sup>۱] النيسا بورى ، أبو الحسين : صحيح مسلم ، ج١٦ ، ص : ٣١١ ـ ٣١٣

ولقد ورد بأنبه دعا الله سبحانه وتعالى فقال: " اللهم دع لى فى جسدى ما أذكر به نعمتك على ".

فقال عمر رضى الله عنه: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم . قال: أنت الذى خرج بك وضبح فدعوت الله أن يذهبه عنك ؟ فقلت: اللهم دع لى فى جسدى ما أذكر به نعمتك على، فترك لك فى جسدك ما تتذكر به نعمته عليك ؟ قال: ما أدرك با أمير المؤمنين . فوالله ما أطلع على هذا بشر .

قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في التابعين رجل من قرن يقال له أويس بن عامر ، يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهبه عنه فيقول: " اللهم دع لى جسدى ما أذكر به نعمتك على ، فيدع له يذكر به نعمته عليه ، فمن أدركه منكم فاستطاع أن يستغفر له ، فليستغفر له ".[٢]

الا أبو نعيم: حلية الأولياء (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٨ / ١٩٨٨ م)

## المبحث الحادى عشر عير عير المعتركة معتركة موحدته

أما عن تفضيلة الوحدة ، فإنه يمكن تعليله بكر اهته أن يكون محدثاً أو قاصاً ، أو مفتياً ، أى أنه سلك نفس الطريق الذى سلكه بعض الصحابة ، حيث حسوا مسئولية هذه المواضيع الجسيمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم .

فهو يسمع من كتاب الله بعض الآيات فيغشى عليه، فلما أفاق كان يردد:

"الوحدة أحب إلى ".[1]

لقد كان مشغولاً بحب مولاه ، والعمل من أجله ، والخشية منه سبحانه وتعالى ، والتفكير المتواصل في مصيره بعد الموت . فبعد أن بتلوا الآبات :

"حم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ... إلى قوله تعالى: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم ".[٢]

خر مغشياً عليه حتى ظن هرم بن حيان أنه قد مات. فلما أفاق آخر الأمر قال: إنى لم أزل في غم ما كنت مع هؤلاء الناس الوحدة أحب إلى.

<sup>[1]</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى ، ج٦ ، ص: ١٦٢.

<sup>[</sup>٢٦] سورة: الدخان: الآية: ٢٢.

وفى حديث طويل بينه وبين هرم بن حيان نفى أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ولكنه سمع ممن سمع منه كعمر وعلى رضى الله عنهما فلما طلب منه هرم بن حيان أن يحدثه قال لأنى أن أفتتح على نفسى هذا الباب . أن أكون قاضيا ، أو مفتيا ، أو محدثا ، إن في النفس شاغلا .

لنفسى أبكى لست أبكى لغيرها

لنفسى من نفسى عن الناس شاغل

ومن المحتمل أنه اختار الخلوة والوحدة بعد أن تعب مما لاقاه من الناس على أثر أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، حيث يقول : " إن قيام المؤمن بأمر الله لم يبق له صديقا ".[١]

ومن جهه أخرى لم يلق آذاناً صاغية ، فكان يشكو مما يلقاه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيقول : ' ما ترك لى الحق صديق ' . وعاش أويس مستغرقا فى العبادة والزهد والخير والصلاح والفلاح وطاعة الرحمن فهو فى نهاره دائم الصلاه ، وفى ليله قائم حتى

ويقول: "بلغنى أن لله عباداً سجوداً أبداً " وربما يقصد بذلك النشبه بملائكة الرحمن الذين لايسئمون عن عبادته وله يسجدون ولذلك نجده يقول:

<sup>[1]</sup> ابن سعد: البطبقات الكبرى ، مرجع سابق ، نفس الصفحة .

" لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء".

ولقد رآه ربيع بن خثيم الثورى أحد الزهاد العباد ، فحاول أن يحدثه فى أمر من أموره بعد صلاة الصبح ، فوجده مشغو لا بالتسبيح فانتظر إلى صلاه الظهر فوجده كذلك أيضا ، واستمر به الحال بين صلاة وتسبيح إلى أن استمر فى الصلاة بعد العشاء ، إلى صباح اليوم التالى ، دون أن تغفل له عين إلا بعد صلاة الصبح .

ومع هذا فقد كره هذه الإغفاءة الخاطفة وأنب نفسه عليها ، داعيا ربه: "اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا نشبع".

ولهذا يعده الشاطبى ممن يأخذ بما هو شاق فى الدوام . ولهذا لا يعتبر مخالفا للسنة ، بل إنه أفضل التابعين كما قال الصادق المصدوق ومن السابقين الأولين ، ومن المخلصين الصالحين . [1]

ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه .

لقد وجد أويس القرنى في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فقام الليل إرضاءً لربه .

<sup>[1]</sup> يراجع في ذلك: نور الدين على بن محمد القارى: المعدن العدنى في فضل أويس القرنى، دراسة وتحقيق وتخريج إبراهيم بن عبدالله الحازمي ( بيروت: دار الفكر المعاصر سنة ١٤٧٠ م ) ص: ١٤٧٠ .

ولقد ابتلى أوبيس بمختلف ألوان الاضطهاد ، وكان بشكو ممن يأمرهم بالمعروف فيشتمون عرضه ويجد من الفاسقين والأقربين أعوانا . وهو صابر ومحسب الأجر عند الله تعالى الذي لايضيع أجر من أحسن عملا.

وبالرغم من ذلك ، فإنه عندما سنحت له الفرصة لكى يطلب الحماية من أمير المؤمنين وثانى الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أثناء زيارته له فى الكوفة لم ينتهزها ويستغلها ، بل حينما سأله الخليفة أن يكتب إلى عامل الكوفة ليستوصى به رفض، وقال : " أكون فى غيراء الناس أحب إلى " . أى ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لايؤبه لهم .

#### المبحث الثاني عشر حسله

اختلف فى حال أويس القرنى هل هو صحابى أو مخضرم أو تابعى .

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى: أدرك النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا ما روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما .

أما صاحب: "الطبقات "فقد ذكره في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة.[١]

وقال أصبع بن زيد: أسلم أويس على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولكن منعه القدوم إليه بره بأمه.

وقد أنكر الإمام مالك بن أنس أويساً والاحجة لانكاره والذي ينبغي أن يفهم أنه لايجوز أن يشك فيه ، فأمره مشهور ولست أدرى لماذا أنكر الإمام مالك أويسا على الرغم من شهرته الواضحة والدلائل القوية على وجودة ذات التوثيق المحكم التي أوردناها في الصفحات السابقة .

ولعل لإمام مالك رضى الله عنه وأرضاه رؤية خاصة بصدد هذا التابعى لم نستطع الوصول إلى فهمها والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

<sup>[1]</sup> يراجع في ذلك: الطبقات الكبرى لابن سعد

واستبعد ابن حزم الظاهرى الحديث المروى فى وصف أويس القرنى حيث يقول: والحديث المأثور فى أويس لايصح لأن مداره على أسير بن جابر وليس بالقوى .

والذى تطمئن إليه القلوب ما رواه مسلم فى صحيحة عن أويس القرنى هو ثقة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره .

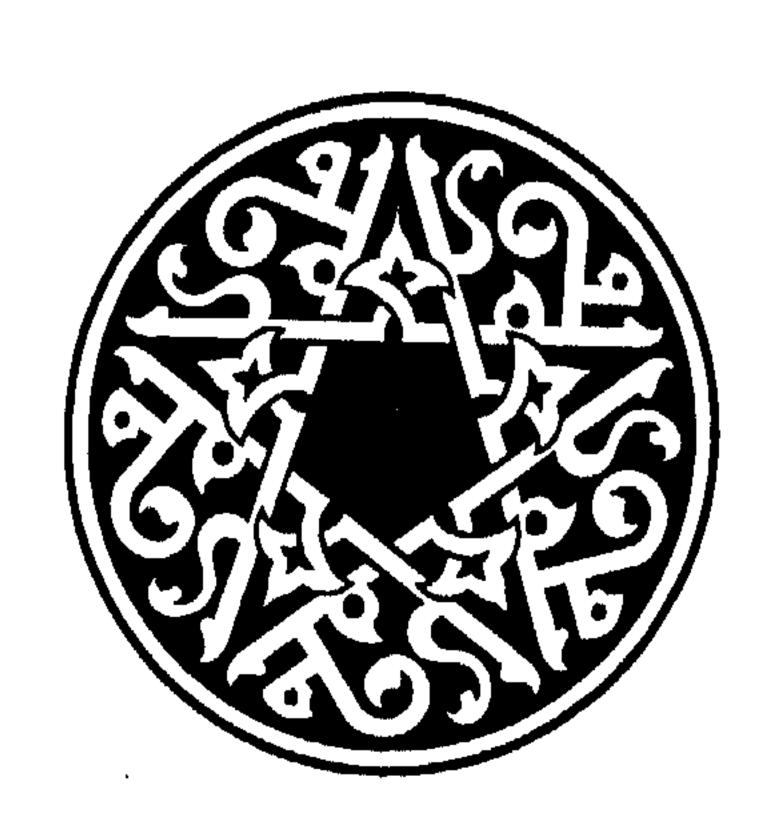

# المبحث الثالث عشر حقيقة النرهد عند القرنى

إن الزهد بمفهومه العام: هو ذم الدنيا وزينتها والإقبال على الآخرة ويختلف مفاهيم الناس للزهد والورع كل بحسب علمه وقربه منه.

والزهد في الإسلام معناه: إرتفاع الإنسان بنفسه فوق شهواتها، وهذا معناه أن يتحرر تماما من كل ما يعوق حربته. [1]

وعلى ضوء هذا التعريف السابق للزهد يحدد لنا الربط بين الزهد والحرية . [٢]

ويذهب أويس القرنى إلى أن الزهد، هو رضا الإنسان بالقليل من المال يعينه على الطاعة والعبادة وأن يحاول الإنسان أن يكون خفيفا من الذنوب ثقيلا بالطاعات والصلة بالله عز وجل.

ويتضم هذا جلباً من خلال الروابات التى تسرد الحوار الذى دار بينه وبين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، عندما رأى حاله وعرض عليه الطعام والكسوة.

<sup>[&</sup>lt;sup>1]</sup> الشعراني : الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية ، تحقيق عبدالبارى محمد داود رسالتنا لدرجة الماجستر ، ١٩٨٧م ، ص : ٢٩٩.

<sup>&</sup>lt;sup>[۲]</sup> عبد البارى محمد داود : الفناء عند صوفية المسلمين والعقائد الأخرى . دراسة مقارنة ( القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، ۱۹۹۷ ، ص : ۳۹۹ ) .

فقال له عمر: مكانك يرحمك الله حتى أدخل مكة ، فاتيك بنفقة من عطائى ، وفضل كسوة من ثيابى . هذا المكان ميعاد بينى وبينك . قال : يا أمير .. لا ميعاد بينى وبينك لا أراك بعد اليوم تعرفنى ، ما أصنع بالكسوة ؟ أما ترى على إزارا من صوف ، ورداء من صوف ، متى ترانى أحرقتها ؟ أما ترى أن نعلى مخصوفتان ، متى ترانى أبليها ؟ أما ترانى قد أخذت من رعايتى أربعة دراهم متى ترانى آكلها ؟ .

والآن ينبغى لنا أن نوضح نظرة أويس القرنى إلى الحياة: فالحياة من وجهة نظره ما هى إلا محطة يتزود منها الإنسان، ثم ينتقل إلى محطة أخرى وليست بمحطته الأخيرة، حتى يتنعم، ويتلذذ بشهواتها. فهى دار عمل لادار راحة الخلود. لذا فإن كسوته تكفيه ما دامت لم تتمزق وتستر عورته، وكذا يكفيه من المال القليل، كى لايمد يده للآخرين، إنها القناعة والرضا بما يقسمه الله سبحانه وتعالى.

با أمير المؤمنين إن بين ويديك عقبة كئوداً ، الايجاوزهما إلا ضامر مخف مهزول ، فأخف يرحمك الله . لقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إزهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ".

لقد تعامل أويس مع الدنيا معاملة المفارق لها ، وبحقيقتها ، فلقد تربى على ذلك المنهاج .

وأخرج لنا الإمام أحمد في الزهد عن عبدالرحمن بن مهدى عن عبدالله ابن أشعت بن سوار عن محارب بن دمار يرفعه: إن من أمتى من لايستطيع أن يأتي مسجده أو مصلاه من العرى يحجزه إيمانه أن يسأل الناس، منهم أويس القرني وهرم بن حيان .[١]

ومما رواه علقمة بن مرثد الحضرمي أن أويس القرني ارتقى في الزهد مكاناً رفيعاً فيخبرنا بقوله: انتهى الزهد إلى ثمانية نفر من التابعين: عامر بن عبد الله ، وأويس القرني ، وهرم بن حيان العبدى ، والربيع بن خيثم الثورى ، وأبى مسلم الخولاني ، والأسود بن يزيد ، ومسروق بن الأجدع ، والحسن بن أبي الحسن النصرى .

فأما أويس القرنى فإن أهله ظنوا أنه مجنون ، فبنوا له بيتاً على باب داره فكان باتى عليه السنة والسنتان لايرون له وجها ، وكان طعامه مما يلقط من النوى فإذا أمسى باعه لإفطاره ، وإن أصاب حشفه \* خبأها لأفطاره.

<sup>[1]</sup> اخرجه أحمد في الزهد عن أبي معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً . وفي المستدرك عن طريق يحيى بن معين . الحشفة جمعها الحشف ومعناها أراد التمر .

وانظر : نور الدین علی آبی بکر: معجم الزواتد ومنبع الفوائد (بیروت :منشورات المعارب، ۱۹۸۷ م) ص:۸۰۱

وروى أنه نبحه كلب على مزبلة فقال: كل مما يليك وأنا آكل مما يلينى ، فإن أناجزت الصراط فأنا خير منك، وإلا فأنت خير منى .

كما كان أويس إذا جنه الليل يقول: اللهم إنى أبرأ البك من كل كبد جائعة، ومن كل بدن عار، اللهم إنى لا أملك إلا ما نرى.

ونتساءل : هل كان زهد أويس وفقره نتيجة لعدم قدرته على الحصول على مايريد من ملذات الدنيا ؟ وبالتالى فقد كان زهده نتيجة لعجزه ؟

والجواب: إن سيرة هذا العلم الشامخ آية في الزهد بالرغم من أنه كان مستجاب الدعوة ، فلو أراد الدنيا لرفع بده إلى السماء إلى ربه فاستجاب له .

أليس هو من أولئك النفر الذين إذا أقسم أحدهم على الله لأبره ، بلى ، ولكنه العزوف عن الدنيا . ولقد اتضح لنا فيما أوضحنا من خلل قصنه مع عمر ابن الخطاب التى سقناها فيما تقدم .

ومن الأدلة على زهد أويس ماروى عن أسير\* بن جابر قال: كان محدث بالكوفة يحدثنا ، فإذا فرغ من حديثه يقول: تفرقوا ويبقى رهط فيهم رجل يتكلم بكلم مثله فأجبته فقدته ، فقلت: لأصحابى: هل تعرفون رجلا كان يجالسنا كذا وكذا ؟

<sup>\*</sup> أسير: تابعي له عدة روايات ، مات سنة ٥٨ هـ

فقال: رجل من القوم: نعم أنا أعرفه ذاك أويس القرنى . فقلت: وتعرف منزله قال: نعم . قال: انطلقت معه حتى جنت حجرته فخرج إلى ، فقلت با أخى ما حبسك عنا ؟

قال العرى ، قال : وكان أصحابه يسخرون منه ويؤذونه . قلت : خذ هذه البرد فألبسه . قال : لاتفعل فإنهم يؤذونني إذا رأوه . قال : فلم أزل به حتى لبسه فخرج عليهم فقالوا : ترى من ترون خدع عن مبرد هذا فجاء موضعه فقال : أترى . قال : فأتيت المجلس فقلت ما تريدون من هذا الرجل ؟ قد أذيتموه ، الرجل يعرى مرة ، ويكسى مرة فأخذتهم بلساني أخذا شديدا وقفي \* أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فوفد رجل منهم كان يسخر به ، فقال عمر : قدم علينا أويس القرنى . فقلت : أنت يا أخي لاتفارقني عانملس \* منى فأنبت أنه قدم عليكم من الكوفة . [١] فانملس \* منى فأنبت أنه قدم عليكم من الكوفة . [١] وعن مغيره قال : لقد كان أويس القرنى يتصدق بثيابه وعن مغيره قال : لقد كان أويس القرنى يتصدق بثيابه حتى يجلس عريانا لايجد ما يروح به الجمعة

<sup>\*</sup> تُفيّ : أي صادق واتفق .

<sup>\*</sup> فانملس: انملس من الأمر. وأملس: تخلص وأفلت.

<sup>[&</sup>lt;sup>1</sup>] البيهقى : دلاتل النبوة ، ج٦ ، ص : ٣٧٥ وانظر : محمد مرتضى الزبيدى : تاج العروس من جواهر القاموس (بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة ، د . ت ) .

وعن قيس بن بشر بن عمرو ، عن أبيه قال : كسوة أويس القرنى ثوبين من العرى .

وقال عنه أبو نعيم فى: "الطية "كان زاهداً مخشوشناً متقشفاً فى ثيابة لايجد من الثياب ما يرتديه ليخرج به إلى الناس .

ولقد فضل أويس القرنى أن يعيش كسائر المسلمين حينما عرض عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه المساعدة ولكنه لايريد أن يتميز عن المسلمين إنها لأخلاق القرآن وسنة المصطفى العدنان. صلوات الله وسلامه عليه.

ولقد أشتهر أوبس القرنى بالزهد والعزلة كما سبق أن أوضحنا .

ويسميه الإمام الشاطبى سيد العباد بعد الصحابة لما عرف عنه من كثرة العبادة . ولما سئل السبب فى إنقطاعه عن الصحابه أجاب بأنه العرى .

ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل يضرب به المثل في الزهد فيقول: لازهد إلا زهد أويس بلغ به العرى حتى قعد في قوصرة . \*

وأويس ذلك العبد التقى الزاهد، الذى يعد فى الأولياء الصالحين، قد عرف الدنيا معرفة حقيقية لأنه يرى بنور الله، فلم تغشه تلك المناظر الكذابة والمفاتن الجذابه

<sup>\*</sup> القوصرة: وعاء من قصب يجعل فيه التمرّ ونحوه.

فيها ، وإنما جعل الدنيا دار مرور إلى الآخرة ، وأصبح في الدنيا كأنه مسافر ينتظر ساعة الوصول إلى الأحبة ، وأحبته هم الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله المؤمنين .

وتوضح لنا هذه النظرة الخاصة للحياة عند أويس من خلال وصاياه ، فقد أسند ابن الجوزى عن النضر بن السماعيل: "لما هم بالفراق لهرم ، قال أوصنى قال: يا هرم توسد الموت إذا نمت ، واجعله نصب عينيك متى نمت ؟ وادع الله أن يصلح قلبك ونيتك ، ولن تعالج شيئا أشد عليك منها ، بينا قلبك مقبل إذ هو مدبر ، وبَثيا هو مدبر إذ هو مقبل، ولانتظر في صغر المعصية ، ولكن انظر إلى عظمة غضب الله تعالى

وكذلك كا رواه ابن حبيب في: "عقلاء المجانين ": من وصية أويس لهرم بن حيان وفراقه إياه: "قلت اقرأ على آيات كتاب الله أسمعهن منك ، فإنى أحبك في الله حبأ شديداً ، وادع لي بدعوات ، وأوصني بوصية أحفظها . فقام فأخذ بيدى فقال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، فشهق شهقة ثم بكي ، وقال : ربى ، وأحق القول قول ربى ، وأصدق الحديث حديثه ، وأحسن الكلام كلامه ، شم قرأ قوله تعالى : "وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين "حتى بلغ قوله تعالى : "إنه هو العزيز الرحيم " . ثم شهق شهقة ، ثم سكت فنظرت إليه وأنا

أحسب أنه قد أغشى عليه ، ثم قال : يا هرم بن حيان، مات أبوك ويوشك أن تموت با ابن حيان ، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، ومات آدم وماتت حواء با ابن حيان ، ومات نوح عليه السلام ، وإبراهيم خليل الرحمن يا ابن حيان ، ومات موسى نجى الرحمن يا ابن حيان ، ومات داود خليفة الرحمن با ابن حبان، ومات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن حيان ، ومات أبو بكر خليفة المسلمين ، ومات أخى وصديقى عمر بن الخطاب . ثم قال : واعمراه ، رحم الله عمر ، وعمر يومئذ حي ، قال : فقلت : إن عمر حيى لم يمت بعد . قال: قد نعاه إلى ربى إن كنت تفهم ، قد علمت هذه وصبتى إياك يا هرم بن حيان ، كتاب الله ، وبقايا الصالحين من المسلمين ، نعبت لك نفسى ونفسك ، فعليك بذكر الموت فلا يفارقنا قلبك طرفه عين ما بقيت، وانصبح لأهل ملتك جميعاً ، وإياك أن تفارق الجماعة فتفارقنا دينك وأنت لاتعلم فتدخل النار، ثم قال: إلهى إن هذا يزعم أنه يحبني فيك وزارني من أجلك ، اللهم عرفنى وجهه فى الجنة ، واحفظة ما دام فى الدنبا حبثما كان، وارضه من الدنيا باليسير ، وما أعطيته من الدنيا فيسره له ، واجعله لما تعطيه من نعمتك من الشاكرين ، واجزه عنى خير الجزاء. أستودعك الله يا هرم بن حيان ، والسلام عليكم ورحمة الله ، لا أراك بعد اليوم

هذا ما ينبغى للمسلم أن ينتجهه ويسير عليه ، بأن يكون خفيفا من الذنوب ثقيلا بالطاعات والصلة بالله عز وجل حتى يستطيع المرور من عقبة الصراط بسرعة ودون تعثر .

إنه الزهد بما في أيدى الناس والرضا والقناعة بما قسمة الله . فلإنسان مجبول على حب الشهوات الجسدية، والتفاخر بالأموال .

قال تعالى: "زين للنّاس حُب الشّهوات مِن النّساء واللبنين والقناطير المُقنطرة من الدّهب والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحباة الدنيا والله عنده حسن المآب ". [1]

وقسال تعسالى: "وَمَسا الحَيَساهُ الدُنْيَسا إلا مَتَساعُ الغُرورُ ". [٢]

ومن هذا المنطلق بنهج أويس القرنى فإنه بكتف بالقلبل، ويستعين به حتى بكون خفيفاً من الذنوب، ثقبلاً بالطاعات، والقرب من الله عز وجل

<sup>(</sup>١٦ سورة: آل عمران: الآية: ١٤.

<sup>[</sup>٢] سورة: آل عمران: الآية: ١٨٥.



## المبحث الرابع عشر جهـاده

إن زهد أويس القرنى وعبادته لم تمنعه من الجهاد فى سبيل الله ، بل إذ نادى منادى الجهاد ، كان أول الملبيين، فقد اشترك فى معركة صفين مع الطائفة التى معها الحق وهى طائفة الإمام على بن أبى طالب ، وعمار بن ياسر الذى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نقتلك الفئة الباغية ) . واشترك فى معركة نهاوند مع القائد المظفر النعمان بن مقرن المزنى . [1] وخروج غازيا إلى ثغر أرمينية . وقد رأى أن وقوفه إلى جانب على رضى الله عنه يعنى لزومة الجماعة ، لأنه ينصح هرم به حيان بقوله : " لاتفارق الجماعة فقفارق دينك "

<sup>[1]</sup> الامام العلامة نور الدين على بن محمد القارى : المعدن العدني في فضل أويس القرني

## المبحث الخامس عشر راهب الليل فارس النهار

قلما تجد رجلاً بجمع بين هاتين الصفتين العظيمتين ولكنه الإيمان يصنع المعجزات . فهذا فارسنا الزاهد لبى نداء الله بعد أن انتصر على شهوات نفسه فانطلق إلى الله يدافع عن الحق والخير وينشر عقيدة التوحيد ويشتاق إلى لقاء ربه .

فيسجل لنا التاريخ بحروف من نور هذه المواقف، ففي معركة فتح أذربيجان في عهد خلافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه اشترك في المعركة. وروى الكثير أنه مات شهيدا في معركة صفين في زمن الإمام على بن أبي طالب رضى الله عنه.

فعن أبى ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين أفيكم أويس القرنى ؟ قالوا: نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خير التابعين أويس القرنى ". [1]

وقال ابن عمار الموصلي ذكر عن المعافى بن عمدانن أويسا قتل في الرجالة مع علي في صفين . فقال معافى ما حدث بهذا الا الأعرج فقال له : عبد ربه الواسطي حدثتي به شريك عن يزيد بن عبد الرحمن أبي

<sup>[1]</sup> رواه جماعة من شريك

ليلى قال: فسكت، ومن طريق يحيى بن معين عن أبي عبيدة الحداد حدثنا أبو مكيس قال: رأيت أمرأة في مسجد أويس القرنى . قالت: كان يجتمع هو وأصحاب له في مسجده هذا يصلون ويقرأون حتى غزو مستشهد أويس وجماعة من أصحابه في الرجالة بين يدى على . وعن طريق الإصبع ابن نباته . قال: شهدت عليا يوم صفين يقول من يبايعني على الموت مبايعة تسع وتسعون رجلاً ، فقال أين القام فجاءه رجل عليه أطمار صوف محلوق الرأس فبايعه على القتل . فقيل هذا أويس القرنى فماز ال يحارب حتى قتل . وكان يقول: اللهم ارزقني شهادة توجب لى الحياه والرزق .

قال: أسير فلم يلبث إلا يسيراً حتى ضرب على الناس، فبعث على فخرج صاحب القطبفة أويس وخرجنا معه حتى نزلنا بحضرة العدو.

قال: ابن المبارك فحدثنى حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبى نظرة عن أسير قال: فنادى منادى على يا خيل الله أركبى وأبشرى فصف الناس لهم فأنتقن أويس سيفه حتى كسر خفته فألقاه ثم جعل يقول: أيها الناس تموتمو التمن وجوه ثم لاينصرف حتى يرى الجنة فجعل يقول ذلك ويمشى إذ جاءته رمية فأصابت فؤاده فتردى مكانه فمات. وهو صحيح مسند.

## المبحث السادس عشر مسواقف إبمانية

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لأوبس: أين تريد ؟ فقال : الكوفة . فقال : لا أكتب لك إلى عاملها فبستوصى بك ؟ قال : أكون فى غبراء الناس أحب إلى ". [1]

ويحكى أن أويس القرنى رحمة الله كان يحضر عند القاضى فيبكى من كلامه ، فإذا ذكر النار صرخ أويس شم يقوم منطلقا فينبعه الناس فيقولون : مجنون مجنون . [٢]

ويروى أنه قال له رجل يوما: كيف أصبحت؟ فقال: ما تسأل عن حال رجل إذا أصبح ظن أنه لابسمى، وإذا أمسى ظن لابصبح . إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحا .

وإن حق الله تعالى في مال المسلم لم يدع له فضة ولا ذهبا وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا . [7]

<sup>[1]</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٦، ص: ٢٦٤

<sup>[&</sup>lt;sup>۲۱]</sup> أطفيش ، محمد بن يوسف : شرح كتاب النيل وشفاء العليل ( حدة : مكتبة الإرشاد ، ° ۱۹۸۰ م ) ج۱۲ ، ص : ۲۳۸ – ۲۳۹ .

<sup>[</sup>الشرجي: طبقات الخواص، ص: ٢٢.

اخبرنا الفضل بن دكين قال : حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن منصور عن مسلم بن سابور قال : حدثني شيخ من بني حرام عن هرم بن حيان العبدى قال : قدمت من البصرة فلقيت أويسا القرني على شط الفرات بغير حذاء فقلت: كيف أنت يا أخى ، قلت : حدثنى . قال : إنى أكره أن أفتح هذا الباب يعنى على نفسى أن أكون محدثا أوقاصا أو مفتيا ، ثم أخذ بيدى فبكى ، قلت الرجيم : " حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة الباكنا منذرين " حتى بلغ قوله تعالى : " إنه هو السميع العليم " . قال : فغشى عليه ، ثم أفاق ، ثم قال : الوحدة أحب إلى . [1]

وعن الربيع بن خيثم قال: أتبت أويس القرنى فوجدته جالسا قد صلى الصبح، فقلت لا أشخله عن عن التسبيح، فمكث مكانه ثم قام إلى الصلاة حتى صلى الظهر، ثم قام إلى الصلاة فقلت لا أشغله عن العصر، فصلى العصر، ثم صلى المغرب، فقلت: لا بد له من أن يرجع فيفطر، فثبت مكانه حتى صلى العشاء الآخرة، فقلت: لعلم يفطر بعد العشاء الآخرة، فقبت مكانه حتى صلى الفجر ثم جلس، فغلبته عيناه فانتبه وقال:

<sup>[</sup>۱] ابن سعد: الطبقات الكبرى، جه ، ص: ١٦٥

اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامة ، ومن بطن التشبع ، فقلت : حسبى ما عاينت منه فرجعت . [١]

كما يروى أنه كان إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع ، فيركع حتى يصبح ، ومرة يقول: هذه ليلة السجود ، فيسجد حتى يصبح . [٢]

أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن ابن يسير بن عمرو عن أبيه أنه أتى أويسا القرنى فوجده لايتوارى من العرى فكساه، قال: أخبرنا محمد بن عبدالله الأسدى حدثنا سفيان عن قيس بن يسير بن عمرو عن أبيه أنه أتى أويسا القرنى فوجده لايتوارى من العرى فكساه، قال: أخبرنا محمد بن عبدالله الأسدى حدثنا سفيان عن قيس بن يسير بن عمرو عن أبيه أنه كسا أويسا القرنى ثوبين من العرى، قال: فأى أبيه أنه كسا أويسا القرنى ثوبين من العرى، قال: فأى شيئ لقى من ابن عم له. [٣]

قال أبو سليمان: لما حج أويس القرنى دخل المدينة فلما وقف على باب المسجد قبل له: هذا قبر النبى

<sup>[</sup>۱] ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، ج٥ ، ص : ٨٩ .

<sup>[</sup>۲] الشرجى: طبقات الخواص، ص: ٢٢

ابن سعد: الطبقات الكبرى ، ج٦ ، ص: ١٦٤

وانظر الشافعي ، عبدالله بن علوي الحداد الحضرمي : الدعوة التامة والتذكرة العامة ( بيروت : دار الفكر المعاصر ، ١٩٩١ م ) ص : ٣٣ ــ ٧٠ وكذلك ص : ١٦٥ – ١٦٨

صلى الله عليه وسلم قال: فغشى عليه، فلما أفاق قال: أخرجونى، فليس ببلدى بلدة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مدفون

مر أويس القرنى على قصار فى يوم شديد البرد ، فرحمه أويس وجعل يبكى ، فنظر إليه القصار فقال له : يا أويس لبت تلك الشجرة لم تخلق ، قال : فما سمع جواب أسرع منه .

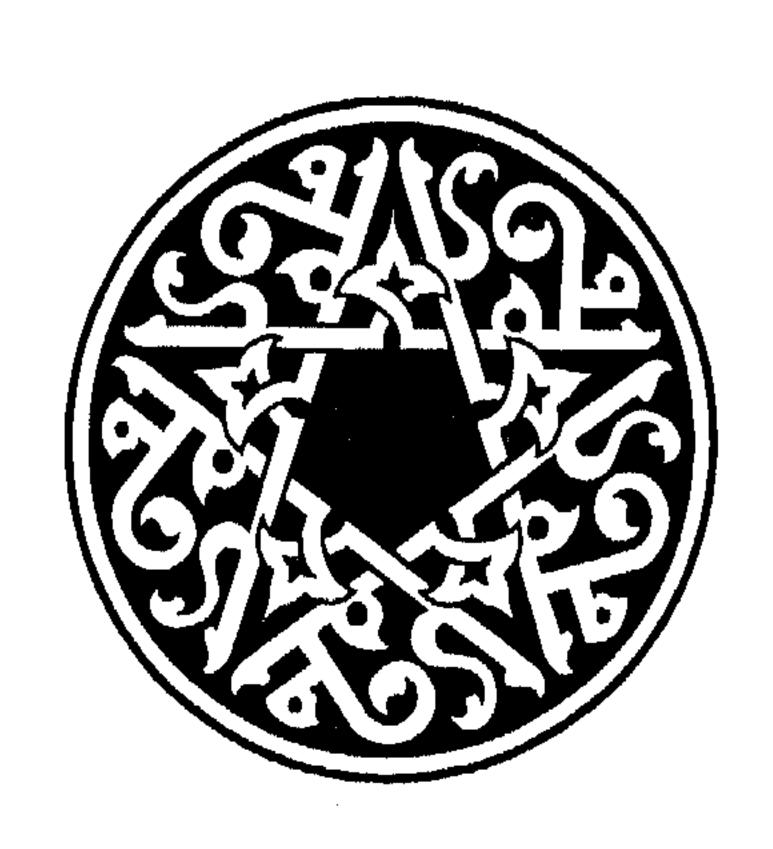

## المبحث السابع عشر سؤال الصحابة والصالحين عنه

حكى عن هرم بن حبان المرادى رحمة الله نعالى قال: بلغنى حديث أويس فقدمت الكوفة ولم بكن لى بها إلا طلبه ، حتى وقعت عليه فإذا هو جالس على شاطئ الفرات يتوضاً فإذا رجل نحيل شديد الأدمة ، أشعث ، مهيب المنظر ، فسلمت عليه ، فسرد على السلام ، فمددت يدى إليه لأصافحة ، فأبى أن يصافحنى ، فقلت : برحمك الله با أويس كيف أنت. ثم خنقتني العبرة لما رأبت من حالة حتى بكبت وبكى ، ثم قال: وأنت يرحمك الله يا هرم بن حيان . كيف أنت يا أخسى . من الذي دلك على ؟ فقلت : الله عز وجل ، فقال : لا إله إلا الله سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فقلت: ومن أين عرفت اسمى واسم أبى وما رأيتك قبل اليوم ولا رأيتني ؟ فقال: أنبأني العليم الخبير، عرفت روحي روحك حين كلمت نفسى نفسك ، إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضا ويتحابون بروح الله وإن لم يلتفتوا فقلت: حدثنى يرحمك الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنى لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى وأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنى رأيت رجالا رأوه ولست أحب أن أفتح على نفسى هذا الباب ، وما أحب أن أكون محدثاً ولا مفتيا ، لى فى نفسى شغل عن الناس ، فقلت: أى أخى : اقرأ على شيئا من كتاب الله تعالى أسمعه منك وأوصنى بوصية أحفظها عنك فإنى أحبك فى الله تعالى ، فأخذ بيدى وقال : " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " . قال : ربى ، وأحق القول قول ربى ، وأصدق الحديث حديث ربى ، ثم قرأ : "وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق " \* إلى قوله : " العزيز الرحيم " ثم شهق شهقة بالحق " \* إلى قوله : " العزيز الرحيم " ثم شهق شهقة حسبته قد غشى عليه ، ثم قال : يا ابن حيان مات أبوك حيان ويوشك أن نموت، وإما إلى الجنة وإما إلى النار ، ومات أبوك آدم ، وماتت أمك حواء ، ومات نوح نبى الله ، ومات إبراهيم خليل الله ، ومات موسى نجى الله، ومات محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام .

ومات أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أخى وصديقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فقلت له يرحمك الله ، إن عمر لم يمت ، فقال : بلى قدنعاه إلى ربى ، ثم صلى على النبى صلى لى الله عليه وسلم ودعا بدعوات خفاف ، ثم قال : هذه وصيتى لك : كتاب الله تعالى، ونعى المرسلين ، ونعى

<sup>\*</sup> أوردنا هذه القصة في موضع آخر ، ولكن أتينا بها إستكمالا للموضوع وليس تكراراً .

صالح المؤمنين . فعليك بذكر ذلك لايفارقن قلبك طرفه عين ، واندر قومك إذا رجعت إليهم ، وانصح للأمة جميعا وإياك أن تفارق الجماعة فتفارق دينك فتدخل النار ، ثم قال : اللهم إن هذا زعم أنه يحبنى فيك وزارنى من أجلك فعرفنى وجهه فى الجنة وادخله على دار السلام ، واحفظة مادام فى الدنيا ، وارضه من الدنيا باليسير ، واجعله لما أعطيته من نعمك من الشاكرين واجزه عنى خيرا، ثم قال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، لا أراك بعد اليوم يرحمك الله تعالى فإنى أكره الشهرة لأنى كثير الغم مادمت مع هؤلاء الناس ، فلا تسأل عنى ولاتطلبنى ، وأعلم أنك منى على بال وإن لم أرك وترنى ، واذكرنى وادع فأنى مناذكر وادعولك إن شاء الله تعالى ، فانطلق أنت هاهنا حتى أنطلق أنا هاهنا . [1]

أخبرنا هاشم بن قاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. قال: حدثنى سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أسير بن جابر قال: كان محدث بالكوفة يحدثنا فإذا فرغ من حديثة تفرقوا، ويبقى رهط فيهم يتكلم لأسمع أحدا يتكلم كلامه، فأحببته ففقدته، فقلت لأصحابى: هل تعرفون رجلا كان يجالسنا كذا وكذا ؟ فقال رجل من القوم: نعم أنا أعرفه، ذاك أويس القرنى. قال: فتعلم منزله ؟ قال

<sup>[</sup>۱] الشرجى : طبقات الخواص ، ص : ٤٣ .

: نعم . فانطلقت معه حتى ضربت حجرته فخرج إلى ، قال : قلت : با أخى ماحسبك عنا ؟ قال : العرى . قال : وكان أصحابه يسخرون به ويؤذونه قال : قلت : خذ هذا البرد فألبسه . قال : لاتفعل فإنهم يؤذوننى إن رأوه على .

قال: فلم أزل به حتى لبسه فخرج عليهم فقالوا: من ترون خدع عن برده هذا ؟ قال: فجاء فوضعه وقال: أترى ؟ قال أسير: فأتيت المجلس، فقلت: ما تريدون من هذا الرجل ؟ قد آذيتموه، الرجل يعرى مرة ويكتسى مرة . فأخذتهم بلسانى أخذا شديداً .

قال: فقضى أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر، فوفد رجل ممن كان يسخرونه، فقال عمر: هل ها هذا أحد من القرنيين؟ قال: فجاء ذلك الرجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا ياتيكم من اليمن يقال له أويس القرنى لايدع باليمن غير أم له، وقد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل موضوع الدرهم، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم

قال: فقد قدم عليها، قال: قلت: من أين ؟ قال: من اليمن. قال: قلت: ما اسمك ؟ قال: أويس. قال: فمن تركت باليمن ؟ قال: أما لى . قال: أكان بك بياض فدعوت الله فأذهبه عنك ؟ قال: نعم. قال: أستغفر لى . قال: أويستغفر مثلى لمثلك يا أمير المؤمنين ؟ قال: فاستغفر له . قال: قلت له: أنت أخى

لاتفارقنى . قال : فأملس [1] منى فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة . قال : فجعل ذلك الذى كان يسخر به ويحتقره يقول : ما هذا فينا يا أمير المؤمنين وما تعرفه . فقال عمر : بلى إنه رجل كذا ، كأنه يضع من شأنه .

قال: فينا با أمير المؤمنين رجل يقال له أويس نسخر به . قال: أدرك و لا أراك تدرك . قال: فأقبل ذلك الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتى أهله ، فقال له أويس : ما هذه بعادتك فما بدالك ؟ قال: سمعت عمر يقول كذا وكذا فاستغفر لى يا أويس . قال: لا أفعل حتى تجعل لى عليك أن لا تسخربى فيما بعد و لا تذكر الذى سمعته عن عمر لأحد . قال: فاستغفر له .

قال أسير: فمالبث أن أفشا أمره في الكوفة.

قال أسير: فأتيته فدخلت عليه فقلت له: يها أخى لا أراك العجب ونحن لانشعر به. قال: ما كان فى هذا ما أتبلغ به فى الناس، وما يجزى كل عبد إلا بعمله، ثم أملس منهم فذهب. [٢]

وعن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أنت عليه أمداد اليمن سالهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى على أويس فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال:

<sup>[1]</sup> آملس: آفلت. وانظر: البيهقى، أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة (بيروت: دار النشر العلمية، د. ت) ج٦، ص ٦ – ٨.

<sup>[</sup>۲] ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٦، ص: ١٦١ - ١٦٣

نعم . قال : من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم . قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال : نعم . قال : فلك والدة ؟ قال : نعم . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يأتى عليكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يغفر لك فافعل . فاستغفر لى .

ومكت عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، رضى الله عنهما يطلبان أويس لايقدران عليه ، فلما كان فى آخر سنة قبض فيها عمر فى ذلك العام ، صعد على أبى قبيس \* فنادى بأعلى صوته : يا أهل الحجيج من أهل اليمن ، أفيكم أويس القرنى ؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية فقال : إنا لاندرى ما أويس ، ولكن أخ لى يقال له أويس وهو أخمل ذكرا وأقل مالا وأهون أمرأ فينا ، نرفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا حقيراً بين أظهرنا ، فعمى عليه عمر كأنه لايريده ، فقال : ابن أخيك هذا بحرمنا هو ؟ قال : نعم ، قال : وأين يصاب ؟ قال :

<sup>[1]</sup> المرجع السابق ، ص: ١٦٣ - ١٦٤

<sup>\*</sup> أبو قبيس : جبل مشرف على مسجد مكه . انظر : معجم البلدان ليقوت الحملي .

بأراك عرفات . قال : فركب عمر وعلى سراعاً إلى عرفات ، فإذا هو فائم بصلى إلى شجرة والإبل حوله ترعى ، فشدًا حماريهما ، ثم أقبلا إليه فقالا: السلام عليك ورحمة الله ، فحفف أويس الصلاة ثم قال: السلام عليكما ورحمة الله وبركاته. قالا: من الرجل؟ قال: راعى إبل وأجير لقوم قال: لسنا نسألك عن الرعابة ولا عن الإجارة ، قالا : ما اسمك ؟ قال : عبدالله . قال : قد علمنا أن أهل السموات وأهل الأرض كلهم عبيدالله . فما اسمك الذي سمنك أمك ؟ قال : يا هذان ما تربدان إلى هذا ؟ قالا : وصف لنا محمد صلى الله عليه وسلم أويس القرنى ، فقد عرفنا فيك الصهوبة والشهولة وأخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء فأوضحها لنا فإن كانت بك فأنت هو ، فأوضح منكبة فإذا اللمعة ، فابندراه يقبلانه وقالا: نشهد أنك أويس القرنى فاستغفر لنا يغفر الله لك ، قال : ما أخسس باستغفارى نفسى ولا أحداً من ولد آدم، ولكنه في البر والبحر في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، يا هذا قد شهر الله لكما حالى وعرفكما أمرى فمن أنتما؟ فقال على أنا على بن أبسى طالب وهذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ، فاستوى أويساً قائما ، فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، فجز اكما الله عن هذه الأمة خبرا، وقالا: وأنت فجزاك الله عن نفسك خير الجزاء، فقال له عمر: رحبك حتى

ندخل مكة فأتيتك بنفقة من عطائي وفضل كسوة من ثبابي ، هذا المكان ميعاد بينى وبينك قال : يا أمير المؤمنين لاميعاد بيني وبينك ولا أعرفك بعد اليوم، ما أصنع بالنفقة ؟ ما أصنع بالكسوة ؟ أما ترى على إزارا من صوف ورداء من صوف ؟ متى نرانى أخرقها؟ أما ترى أن نعلى مخصوفتان ؟ متى ترانى أبليها ؟ أما ترانی أنی قد أخذت من رعایتی آربعة دراهم ؟ متی ترانى آكلها ؟ يا أمير المؤمنين إن بين يدى ويدك عقبة كؤودا ، لايجاوزهما إلا ضامر مخف مهزول . فأخف عنى رحمك الله ، فلما سمع ذلك عمر من كلامه ضرب بدرته الأرض ، ثم نادى بأعلى صوته: ألا لبت أن عمر لم تلده أمه ، ياليتها كانت عاقراً لم تعالج حمله ، ألا من يأخذها فما فيها ولها ، قال أويس: من جدع الله أنفه . ثم قال: يا أمير المؤمنين خذ أنت ها هنا . وآخذ أنا ها هنا ، فولى عمر ناحية مكة ، وساق أويس إبلة فوافى القوم إبلهم ، وخلى عن الرعى ، وأقبل على العبادة حتى لحق بالله. [١]

وقال عبدالرحمن بن أبى ليلى: لما كان يوم صفين نادى منادى من أصحاب معاوية أصحاب على: أفيكم أوبس القرنى ؟ قالوا: نعم . فضررب دابته حتى دخل معهم وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، جه ، ص : ۸۳ – ۸۶

قال: "ليشفعن رجل من أمتى فى أكثر من مضر، يقول خير التابعين أويس القرنى \*

قال أبو صالح: حدثنا الليث ، حدثنا المقبرى ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبشفعن رجل من أمتى أكثر من مضر قال أبو بكر: إن تميم ومن مضر \* قال: ليشفعن رجل من أمتى لأكثر من تميم، ومن مضر ، إنه أويس القرنى .

ومما رواه أبوعبدالله البناجي قال: زار هرم بن حيان أويسا، فقال له هرم: يا أويس واصلنا بالزيارة. فقال أويس: قد وصلتك بما هو أنفع لك من الزيارة واللقاء: الدعاء بظهر الغيب، لأن الزيارة واللقاء قد يعرض فيها التزين والرثاء [۱].

ويعلق ابن الجوزى قائلا: لقد كان أويس مشغولا بالعبادة عن الرواية ، غير أنه قد أرسل الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم .

ويجدر بنا أن نوضح أن أويس القرنى كان يخفى حالة ويكتم السر الذى بينه وبين الله عز وجل ولايظهر منه

<sup>\*</sup> ورد هذا الحديث مرفوعا من حديث أبى هريرة ، وأبن عمر ، وكلاهما لايخلو من مقاله [1] ابن الجوزى : صفة الصفوة ، تحقيق محمود فاخورى ( بيروت : دار المعرفة ، د . ت ) ج٣ ص٥٥

شئ بدل لذلك . وهذه طريق العارفين وخواص الأولياء رضى الله عنهم .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن لقيه منكم فليستغفر ".

وفى الرواية الأخرى قال لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذه منقبة ظاهرة لأويس رضى الله عنه. وفيه استجاب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم.

نعود فنقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرنى . هذا صريح في أنه خير التابعين .

وقد بقال: قد قال أحمد بن حنبل وغييره أفضل التابعين سعيد بن المسيب

والجواب: أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لا في الخير عند الله تعالى. وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضا. [1]

كما قال ابن عدى: حدثنا الحسن بن سفيان . حدثنا عبدالعزيز بن سلم. سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول:

<sup>&</sup>lt;sup>[۱]</sup> النووی ، محیی الدین آبی زکریا : شرح صحیح مسلم ، راجعه خلیل الیس ( بیروت ، لبنان : دار القلم ، ط۱ ۱٤۰۷ هـ / ۱۹۸۷م ) ج۱ ، ص: ۳۲۹ .

ما شبهت عدى بن سلمة الجزرى إلا بأويس القرنى تواضعا .

ولقد أوضحنا فيما سبق بأن أويس القرنى هو التابعى الجليل ، والربانى الكبير الذى نطقت بفضله الآثار ، وتواترت بكرامته الأخبار ، وعرف بحبه للمؤمنين ودعائه لهم ، وأخبر عنه الصادق الأمين المصدوق بأحاديث تبين جليل قدره وعظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى ، وأولئك هم المؤمنين الصادقين والذين وإن جهل قدرهم أهل الأرض لاغترارهم بالمظاهر البراقة الأسرة فإن أهل السموات يعرفون فضلهم وأن مالك الملك يرفع قدرهم ويعلى شأنهم .

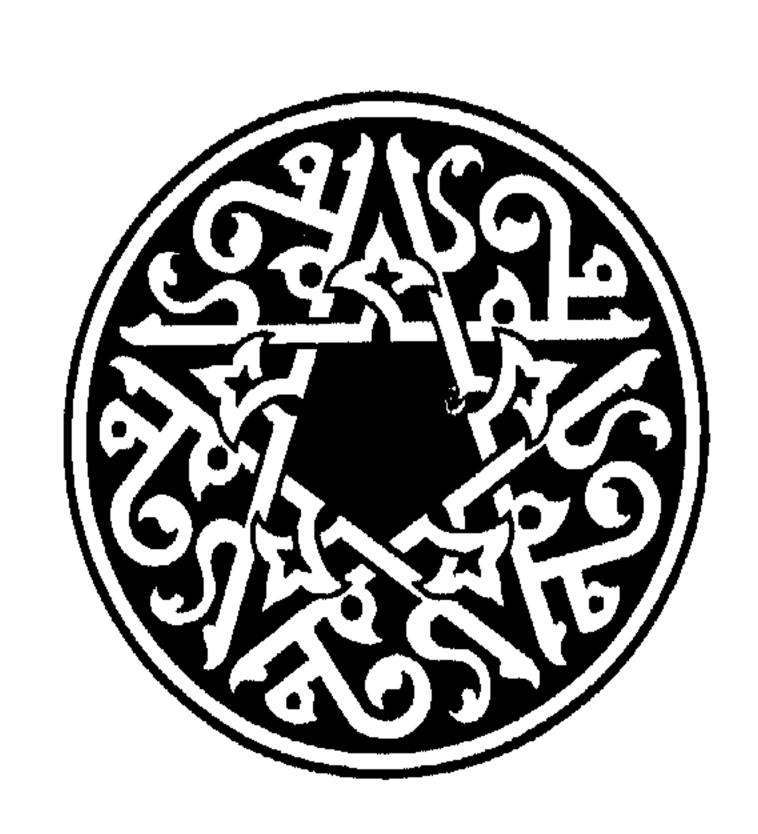

# المبحث الثامن عشر وفاته وإستشهاده

بعد حباه مليئة بالخبر والصلاح والزهد في الدنيا ، وترك ملذاتها والمطاعم مات أويس القرنى وبكته السماء قبل الأرض وبكاه موضع سجوده وبكاه عباد الله المؤمنين ولكن كيف مات ؟ وأين مات ؟

اختلفوا في موته على عدة أقوال:

1) قد قيل: كانت وفاة أويس رحمه الله تعالى على ما قيل بصفين عام ٣٧ه ، في المعركة التي جرت بين على ومعاوية. وكان مع الطائفة المنصورة التي معها الحق ، وهي طائفة الإمام على بن أبي طالب رضى الله عنه .

والذي يؤكد صحة مانقول:

عن سعيد بن طريف عن أصبغ بن نباته أنه قال: شهدت عليا يوم صفين يقول: من يبايعنى على الموت؟ فبايعه تسع وتسعون رجل، فقال: أين التمام؟ فجاء رجل على أطمار صوف، محلوق الرأس فبايع. فقيل: هذا أويس القرنى فما زال يحارب بين يديه حتى قتل. ٢) وعن عطاء قال: خرج أويس القرنى غازيا راجلاً إلى ثغر أرمينيا فأصابه البطن فالتجأ إلى أهل

خيمة فمات عندهم ومعه جراب وقعب \* فقالا الرجلين منهم: اذهبا فاحفرا له قبرا . قالوا : فنظرنا في جرابه فإذا فيه ثوبان ليسا من ثباب الدنيا ، فكفنوه ودفنوه فلم يروا شيئا .

") وقال عبدالله بن مسامة : غزونا أذربيجان زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومعنا أويس القرنى، فلما رجعنا مرض علينا ، فحملناه فلم يستمسك ومات، فنزلنا فإذا بقبر محفور وماء مسكوب، وكفن وحنوط ، فغسلناه وصلينا عليه ودفناه، ومشينا ، ثم قال بعضنا لبعض : لو جعلنا لقبره علامة، فرجعنا فلم نجد للقبر أثراً . [1]

٤) وقال سليمان بن قبس العامرى: رأيت أويس القرنى بصفين صريعا بين عمار وخزيمة بن ثابت.

( وهذا هو الأقرب للصواب بدل على ذلك قول أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان اجتماعه بعمر فى السنة التى توفى فيها عمر رضى الله عنه ، فكيف يكون غزا فى أيامه ، ثم يدل على ذلك قوله لهرم بن حيان ومات أخى عمر ، نعاه إلى ربى .

ورأيت في شرح المقامات للمسعودي: روى عن هرم بن حيان المرادي وكان رفيقا لأويس أنه مات

<sup>\*</sup> القعب: القدح الغليظ من خشب مقعر يروى الرجلين والثلاثة .

<sup>[1]</sup> الشرجى: طبقات الخواص، ص: ٢٤ ــ ٤٤

بدمشق ، وأنه وجد عنده ثوبين مكتوب على أحدهما: بسم الله الرحمن الرحيم : براءة من الله الرحمن الرحيم لأويس القرنى من النار ، وعلى الثوب الثانى مكتوب : هذا كفن أويس القرنى من الجنة ، وقد قيل فى وفاته غير هذا والله أعلم ) . [1]

٥) ذكر بعض العارفين أنه خرج في رفقة من أرض العراق يريدون مكة ومدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم . قال : فإذا نحن برجل من أهل العراق ، وقد خرج معنا به أدمة في شعره وهو مصفر اللون ذهب الدم من وجهه مما بلغت فيه العبادة وعليه ثياب خلقه من رقاع شتى ، وبيده عصا ومعه مزود فيه شئ من الزاد وهو أويس القرنسي ، وأنكر أهل الرفقة وقالوا: نظنك عبداً ، قال : نعم. قالوا : مملوك ؟ قال : نعم. قالوا: نظن أنك عبد سوء هربت من مولاك ؟ قالهم: نعم. قالوا: كيف رأيت نفسك حتى هربت من مولاك وما صار حالك إليه؟ أما أنك لو أقمت عنده ما كانت حالتك هذه ؟ وإنما أنت عبد سوء مقصر فقال لهم: نعم والله إنى لعبد سوء ونعم المولى مولاى ومن قبلى التقصير، ولو أطعته ما كان من أمرى هذا، وجعل يبكى حتى كادت نفسه تزهق فرجمه القوم وظنوا أنه مولى ، وإنما أراد أنه عبد لرب العزة جل وعلا . فقال

<sup>[1]</sup> الشرحى : طبقات الخواص ، ص : ٤٤

له رجل من القافلة: لاتخف أنا آخذلك من مولاك الأمان فارجع إليه وتنب . فقال : أنا راجع إليه وراغب فيما عنده ومضوا حتى خرجوا لزبارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وسارت القافلة ذلك اليوم ؛ وسار معهم وجدوا في المسيرة ، ولما كانوا ليلا نزلوا في فلاة من الأرض ، وكانت ليلة شاتية باردة كثيرة المطر ، فأوى كل واحد من القافلة إلى رحلة وخبائه ولم يأو أويس إلى شئ ولم يسأل شيئاً وقد آلى على نفسه أن لا بسأل شيئاً من أمر الدنيا من مخلوق وإنما تكون حوائجه إلى الله سبحانه وتعالى ، فبلغ به البرد تلك اللبلة مبلغاً شديداً حتى اضطربت جوارحه من شدة البرد ، واشتد عليه سلطان البرد حتى مات في جوف اللبل. ولما أصبح وأرادوا الرحيل نادوه: ثم أيها الرجل فإن الناس قد رحلوا فأتاه رجل قربب منه فحركمه فوجده مبنأ رحمه الله ، فنادى : با أهل القافلة إن العبد الآبق على سيده قد مات ولا بصلح لنا الرحيل حتى ندفنوه . قالوا: وما الحيلة أمره ؟ فقال لهم رجل كان معهم: إن هذا العبد كان تائباً راجعاً إلى مولاه نادما على ما صنع ونحن نرجوا أن ينفعنا الله به ، وقد قبل توبته ، ونخاف أن نسئل عنه إن تركناه غير مدفون ولابد لكم أن تصبروا حتى تحفروا له قبراً وتدفنوه ، فقالوا : هذا موضع ليس فيه ماء ، فقال بعضهم لبعض : أسألوا الدليل فسألوه فقال: إن بينكم وبين المساء ساعة ، ولكن ارسلوا معى

رجلاً واحداً وإناء آتيكم بالماء ، فأخذ الدليل دلواء وسار إلى الماء، ولما خرج من القافلة إذا هو بغدير من الماء. فقال الدليل: هذا هو العجب الذي ما رآبت مثله هذا موضع ليس به ماء ولا على قريب منه ، فرجع إليهم وقال: قد كفيتم المؤنة فعليكم بالحطب ، جمعوه ليسخنوا به الماء من شدة البرد ، فجاءوا إلى الماء لباخذوا منه فوجدوه ساخنا بغلى ، فإزدادوا عجباً وفزعوا من ذلك الرجل ، وقالوا: إن لهذا العبد قصة وشأناً فأخذوا في حفر قبره فوجدوا التراب ألين من الزبد وأشد رائحة من المسك الإذفر لم يشموا أطيب منه ، فاشتد خوفهم وملئوا رعبأ وضربوا له خباء وأدخلوه فيه وغسلوه وننافسوا على كفنه . فقال رجل من القوم: أنا أكفنه، وقال آخر: أنا أكفنه ، فاتفق رأيهم على أن يجعل كل واحد منهم ثوباً ثم كتبوا صفته لعل أحداً يعرفه إذا وصلوا المدينة ، ولما أرادوا كفنه وجدوه مكفناً بكفن من الجنة لم ير الراؤون مثله وعليه مسك وعنبر وملأت رائحته أنوفهم، وعلى جبينه خانم من مسك ، وكذا على قدميه ، فقالوا : لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم إن الله عز وجل قد كفنه وأغناه عن أكفان العباد . ونرجوا الله تعالى قد أوجب لنا الجنة ورحمنا بهذا العبد الصالح وندموا ندامة شديدة على تركه تلك اللبلة حتى مات بالبرد . ثم إنهم حملوه ليدفنوه وصلوا عليه ولماكبروا سمعوا صوت التكبير من السماء إلى الأرض، ومن المشرق إلى

المغرب، وإنخلعت أفئدتهم وأبصارهم، ولم يدروا ما صلوا عليه من الفزع، وعظم رعبهم مما سمعوا فوق رؤسهم، فحملوه ليدفنوه وكأنه خطف لخفته ودفنوه، ولما وصلوا إلى الكوفة دخلوا المسجد وأخبروا بخبره وصفته فإذا هو أويس القرنى، وارتفعت الأصوات فى مسجد الكوفة بالبكاء. [1]

7) وقبل: إنه مات في معركة نهاوند التي كان قائدها الشهيد البطل النعمان بن مقرن المزنى . وهذا ضعيف . وقيل: إنه مات في الحيرة . وقيل: إنه مات على جبل أبي قبس في مكة المكرمة ." واختلفوا في موته ، فمنهم من يزعم أنه قتل يوم حنين في رجاله على رضي الله عنه ، ومنهم من يزعم أنه مات على جبل أبي قيس بمكه " .

وقيل: إنه مات بدمشق، ويحكون عن موته قصصاً تشبه المعجزات.[٢]

قال شبخ الإسلام ابن نميمة: وكذلك مشهد خارج الباب الغربى من دمشق يقال إنه قبر أويس القرنى، وما علمت أن أحداً ذكر أن أويس مات بدمشق.

أما أرجح الأقوال أنه مات في صفين كما ذكر ذلك عطاء الخرساني .

<sup>[</sup>۱] أطفيش: شرح كتاب النيل، ج١٦، ص: ٦٣٨ – ٦٣٩.

ابن حجر: لسان الميزان ، ج١ ، ص: ٤٧٥ .

وتذكر الروايات إنضمامه إلى صفوف على بن أبى طالب رضى الله عنه فى كتب التراجم . عن عبدالرحمن بن أبى ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم حنين أفيكم أويس القرنى ؟ قالوا: فقلنا: نعم ، وما تريد منه ؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أويس خير التابعين بإحسان "[1]

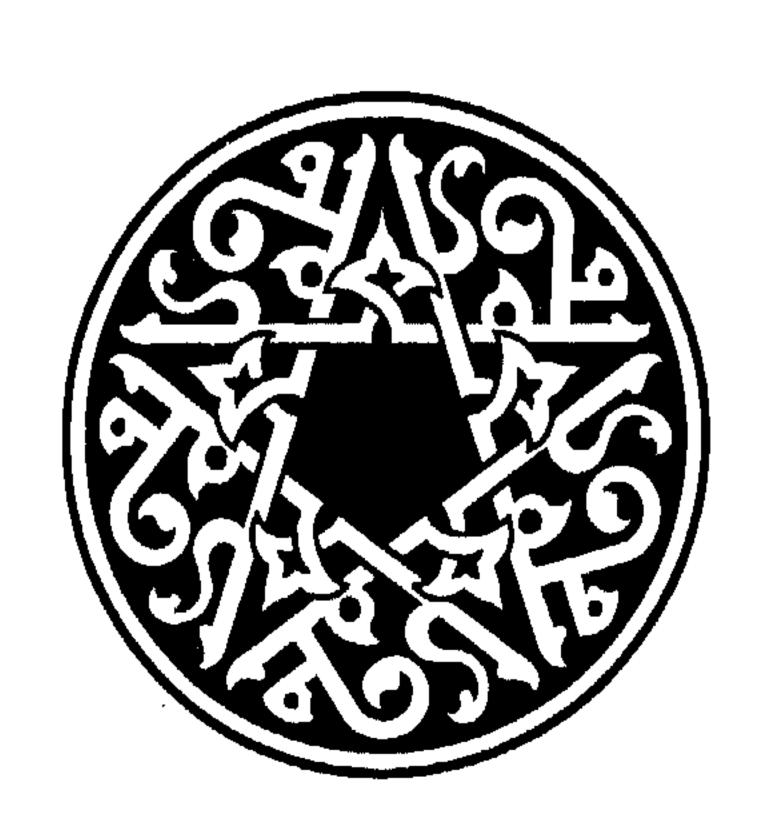

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى ، ج٦ ، ص: ٢٠٥.

# 

والآن بعد أن فرغنا من دراسة موضوع: "أويس القرنى مسيد التابعين وعلم الأصفياء ". يجب علينا أن نلم فى هذه الخاتمة بأهم النتائج التى انتهينا إليها نلخصها فى النقاط التالية:

أولا: يرجع نسب القرنى إلى أصول يمنية عريقة تعود إلى قبيلة مدّحِج ، تلك القبيلة التى كانت محطاً للحضارات القديمة والتاريخ الإسلامى ، فيرجع نسبه إلى نبى قرن ، وهى إحدى بطون مراد .

وقد سكن الكوفة وكان عابداً زاهداً.

ومراد: اسمه جابر بن مالك بن أدد بن صخب بن بعرب بن زيد بن كهلان بن سياد .

وقيل: أويس بن أونيس، كما قبل أويس بن الحليس. والرأى الراجح الذى أجمعت عليه كتب التراجم أنه أويس بن عامر . غير أن هذه الكتب اختلفت فى نسبه إلى قرن ، وهو اختلاف فى الألفاظ.

ويرجع ذلك إلى اشتقاق الألفاظ من الأصول المخطوطة، وما هو متفق عليه أكثر مما هو مختلف فيه. ولقد أوضحنا ذلك في صفحات سابقة من هذا الكتاب عندما تحدثنا عن نسب القرنى .

وقيل: هو أبو عامر أويس بن عامر بن حرب بن عمرو بن سعده بن عمرو بن عصوان بن قرن بن ناجية بن مراد المرادى ، ثم القرنى ، خير التابعين بشهادة سيد المرسلين أدرك زمن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يره شغله بره بأمه . وكان يكره فراقها خشية أن يعقها .

وفى كتب التراجم كتب عنه الحافظ أبونعيم فى كتابه: "حلية الأولياء ": وعده رأس الطبقة الأولى من التابعين فقال: "سيد العباد وعلم الأصفياء من الزهاد أويس بن عامر القرنى بشر النبى صلى الله عليه وسلم به وأوصى به الصحابة.

ويجب أن نوضح في هذا المقام أن كون أويس القرني خير التابعين أن خيرته لاتكون في جميع صفاته وأحواله، لأن ميزان التفاضل بين الناس يكون في صفات معينة .

وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفضل بعضهم على بعض ، فإن التابعين بفضل بعضهم على بعض ، وهو القدوة الزاهد سيد التابعين والعباد في زمانه . وكذلك يجب أن نوضح أن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف القرنى لعمر بن الخطاب رضى الله عنه، إنما هو تشويق وحافز بطلب دعاء الاستغفار

ويجدر بنا أن نوضح أن أويس القرنى تمتع بجملة من الصفات الخلقية ، وأخباره مستوعبه فى كتب التراجم ، وأبرز هذه الصفات بره بأمه ، وإخفاء حالة، وورعه ، وزهده ، ونقواه ، وقوة صلته بالله عز وجل.

وصفاته ذكرت مفصلة فى الحديث الذى رواه أبو هريرة ، حيث قال: إنه أشهل ذو صهوبة ، بعيد ما بين المنكبين ، معتدل القامة ، آدم شديد الأدمة ، ضارب بذقنه على صدره ، رام ببصره إلى موضع سجوده ، واضع بيمينه على شماله ، يتلوا القرآن ، يبكى على نفسه ، ذو طمرين ، لايؤبه له ، يأتزر بإزار صوف ، ورداء صوف ، مجهول فى أهل الأرض ، معروف فى السماء ، لو أقسم على الله لأبره ، ألا وإن تحت منكبه الأبسر لمعة بيضاء .

ثانيا: كان أويس القرنى باراً بأمه ، ولشدة بره لها آثر البقاء معها لخدمتها ، ورعاية مصالحها ، ولذلك لم يتمكن من اللقاء بالنبى صلى الله عليه وسلم .

ولقد كان أويس القرنى مشخولاً بأمه يخدمها ويبرها ويرعى شئونها رعاية كاملة يستفرغ فيها جميع أوقاته من أجلها . يصبح فيقبل يدها ويتمرغ تحت قدميها .

ولقد بلغ شدة إحساسه بهذا الفعل كأنه يتمرغ فى روضة من رياض الجنة .

ويحق لنا أن نؤكد أن أويس القرنى انصهر فى بونقه الحب بالنسبة لأمه ، فلقد عاش من أجلها وجند نفسه لخدمتها .

ولما كان أويس على هذه الدرجة العالية من حبه لأمه استحق الثناء عليه من سيد البشر صلوات ربى وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه كان باراً بأمه.

لقد علم أويس فضل الأم وطاعتها والبر بها فالنزم ذلك. فكان إخبار النبى صلى الله عليه وسلم تكريما وعظمة لمنزلة كونه باراً بأمه.

ولعلنا نتخذ من سيرة هذا التابعي أسوة حسنة لنا في البر بالأمهات لمكانة الأم العظيمة ولما لها من فضل .

ثالثا: ارتحل إلى الكوفة ، وكان يجالس العلماء ، ويصاحب الفقهاء ، وكان يصفى لكل مفيد ، ويصاحب كل سديد . وكان إذا تكلم لم يطل فى كلامه . يحب الخير والفائدة له ولغيره . وكان يحب الزهد وتظهر عليه معالم التقشف .

ونزل الفقر عنده فأقام حبث لم يترك ما يستر حالة من الثياب، فكان إذا نظر إليه أصحابه في الكوفة يسخرون منه ويؤذونه.

وهكذا ظل أويس يكابد الفقر والعرى بحياة مليئة زاهداً وتقشفاً ، حياة كلها عبرات وهفوات ومنحنيات ، كلها أشواك ومصاعب ، كلها وقورا ، وخشوع، هذا من

الناحية الحسية والمادية . ولكن من الناحية المعنوية الذهنية كانت حياته كلها قوة وعزة وعلو ، صدف وطهارة يملأ قلبه إيمانه بالله تعالى . إيمانه الذي جعل الحياة الدنيا عابرة والآخرة دار مقر وإستقرار وجزاء ، جعله يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً، ويعمل لآخرته كأنه يموت غداً .

وكان يقيم الليل راهبا بين يدى الله سبحانه وتعالى بناجيه ويخاطبه.

ومما يروى عنه أنه قال: أصبحت أحب الله، وأمسيت أحمد الله، وأن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحاً وكان إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع ويركع حتى يصبح، ويقول: إذا أمسى مرة أخرى هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح وكان إذا أمسى يتصدق بما في بيته من الطعام والثياب، ثم يقول اللهم من مات جوعان فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به.

وكان بلتقط الكسر من المزابل فبغسلها فبتصدق ببعضها، وبأكل بعضها .

ومما رواه عن نفسه أنه قال: لا أحب أن أكون محدثا أو قاضيا أو مفتيا

وكان إذا نصبح قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال: ربى ، وأحق القول قول ربى ، وأصدق الحديث حديث ربى عز وجل . وعلى الرغم من كون أويس القرنى زاهداً فى الدنيا ومنطوياً فى عزلته إلا أنه كان يروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من هذا نستطيع أن نقول: إن أويساً كان عالماً تقيا، لأنه أخذ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل العلم الذي كان يحويه ما كان يحب من العزلة والخلوة مع الله عز وجل.

وإذا كان أويس لم يكن له نصيب كبير من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حكايات ونتف وأخبار في زهده .

وقد شك قوم فيه إلا أن شهرته في نفسه وشهرة أخباره لايجوز أن يشك فيه ، وليس له من الحكايات إلا القليل ، فلا يتهيأ الحكم عليه بالضعف بل هو صدوق ثقة مقدار ما يروى عنه .

وإذا كنا تحدثنا فيما سبق عن أويس عندما حدثنا عن حاله بأنه لم يحب أن يكون محدثاً ولا قاصاً . وكذلك كيف لعبد تقى يؤثر الخلوة ويعتبره بعض العامة مجنوناً وهو مستجاب الدعوة أن يكون ضعيفاً في روايته . فهو عبد لله تقى صدوق .

ومن جهة أخرى يمكننا أن نوضح أنه لم توجد بين أيدينا من كتب الحديث ما فيه إسناد صريح عن أويس، فهو لم يرو حديثاً حتى نحكم بضبطه أو بضعفه .

رابعا: لقد فضل أويس القرنى الوحدة ، فعاش فى خلوة وعزلة عن الناس أما عن تفضيله الوحدة ، فإنه يمكن تعليله بكر اهته أن يكون محدثا ، أو قاصا أو مفتيا، أى أنه يسلك نفس الطريق الذى سلكه بعض الصحابة ، حيث حسوا مسئولية هذه المواضيع الجسيمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم .

فهو يسمع من كتاب الله بعض الآيات القرآنية فيغشى عليه ، فلما أفاق كان يردد: "الوحدة أحب إلى ". لقد كان مشغولاً بحب مولاه والعمل من أجله ، والخشية منه سبحانه وتعالى ، والتفكير المتواصل فى مصيرة بعد الموت .

وللتدليل على صحة ما نقول: " فبعد أن قرأ: حم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين .. إلى قوله تعالى: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم ". خر مغشيا عليه حتى ظن هرم بن حيان أنه قد مات . فلما أفاق آخر الأمر قال: " إنى لم أزل في غم ما كنت مع هؤلاء الناس الوحدة أحب إلى "ومن المحتمل أن يكون اختار الخلوة والوحدة بعد أن تعب مما لاقاه من الناس على أثر أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، حيث يقول: "إن قيام المؤمن بأمر الله لم يبق له صديقا".

ومن جهة أخرى لم يلق آذاناً صاغية ، فكان يشكو مما يلقاه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيقول:
" ما ترك لى الحق صديق ".

وعاش أويس مستغرفاً فى العباده والزهد والخير والصلاح والفلاح وطاعة الرحمن ، فهو فى نهاره دائم الصلاه، وفى ليله قائم حتى يصبح . ويقول: " بلغنى أن لله عباداً سجوداً أبداً " . وربما يقصد بذلك التشبه بملائكة الرحمن الذين لايسئمون عن عبادته وله يسجدون " .

ولذلك نجده يقول: "لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء ".

لقد كان أويس القرنى مشغولا بالصلاة انشغالاً كاملاً ليل نهار فيبدأ صلاة الصبح، ثم ينتقل منها إلى التسبيح لله إلى أن يصلى الظهر وهكذا يفعل في جميع صلاته كلها أن يكون بين الصلاة والتي تليها تسبيح لله عز وجل ويستمر الحال به بين صلاة وتسبيح حتى يصلى العشاء .

وكان بكره الإغفاءة الخاطفة وأنب نفسه عليها ، داعيا ربه: "اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامه وبطن لاتشبع ".

لقد وجد أويس القرنى في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فقام الليل إرضاءً لربه.

خامسا: لقد ابتلى أويس القرنى بمختلف ألوان الاضطهاد، وكان يشكو ممن يامرهم بالمعروف فيشتمون عرضه ويجد من الفاسقين والاقربين أعوانا وهو صابر ومحتسب الأجر عند الله تعالى الذي لايضيع أجر من أحسن عملاً.

وبالرغم من ذلك ، فإنه عندما سنحت له الفرصة لكى يطلب الحماية من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أثناء زيارته له فى الكوفة لم ينتهزها ويستغلها ، بل حينما سأله الخليفة أن يكتب إلى عامل الكوفة ليستوصى به رفض ، وقال : "أكون فى غيراء الناس أحب إلى " . أى ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لايؤبه لهم .

سادسا: اختلف فى حال أوبس القرنى: هل هو صياحبى أو مخضرم أو تابعى .

أدرك النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا ما روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما ولكن منعه القدوم إليه بره بأمه.

ولقد أنكر الإمام مالك بن أنس أويساً . ولاحجه لإنكاره بعد هذا العرض السابق . والذي ينبغي أن يفهم أنه لايجوز أن يشك فيه ، فأمره مشهور .

ولست أدرى لماذا أنكر الإمام مالك رضى الله عنه أويسا على الرغم من شهرته الواضحة والدلائل القوية على وجوده ذات التوثيق المحكم.

ولقد ذكر ابن سعد في: "طبقاته ": أن أويس القرنى من تابعي الكوفة .

سابعا: يذهب أويس القرنى إلى أن الزهد، هو رضا الإنسان بالقليل من المال يعينه على الطاعة والعبادة، وأن يحاول الإنسان أن يكون خفيفا من الذنوب ثقيلا بالطاعات والصلة بالله عز وجل.

ويتضع هذا جلياً من خلال الروايات التى تسرد الحوار الذى بينه وبين عمر بن الخطاب رضى الله عنه، عندما رأى حاله وعرض عليه الطعام والكسوة.

لاشك أنه رفض ذلك . وفي نهاية الحوار قال أويس لأمير المؤمنين:

"... أما ترانى قد أخذت من رعايتى أربعة دراهم متى ترانى آكلها ؟ ".

وهنا ينبغى أن نوضح نظرة أويس القرنى للحياة والحياة من وجهة نظره ما هي إلا محطة يتزود منها الإنسان ، ثم ينتقل إلى محطة أخرى وليست بمحطته الأخيرة ، حتى ينتعم ويتلذذ بشهواتها . فهى دار عمل لا دار راحة وخلود . لذا فإن كسوته تكفيه مادامت لم تتمزق وتستر عورته ، وكذا يكفيه من المال القليل ، كي لايمد يده للآخرين . إنها القناعة والرضا بما يقسمه الله سبحانه وتعالى .

لقد تعامل أويس القرنى مع الدنيا معاملة المفارق لها ، وبحقيقتها ، فلقد تربى على ذلك المنهاج

ومما رواه علقمه بن مرثد الحضرمى: أن أويسا القرنى ارتقى فى الزهد مكانا رفيعا ، فيخبر بقوله: " انتهى الزهد إلى ثمانية نفر من التابعين منهم أويس القرنى " .

لقد كان أوبس القرنى آبة في الزهد بالرغم من أنه كان مستجاب الدعوة

البس هو من أولئك النفر الذبن إذا أقسم أحدهم على الله الأبره، بلى ، ولكنه العزوف عن الدنيا .

وقال عنه أبو نعيم فى: "الحلية ": كان زاهداً مخشوشنا متقشفا فى ثيابة وطعامه، فقير لايكاد يملك من حطام الدنيا شيئا ذا بال، حتى كان فى بعض الأحيان لايجد من الثباب ما يرتديه ليخرج به إلى الناس.

ولقد فضل أويس القرنى أن يعيش كسائر المسلمين حينما عرض عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه المساعدة فرفض لكونه لايريد أن يتميز عن المسلمين .

هكذا نجد أويس قد تخلق بالأخلاق الإسلامية ، أخلاق القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل بضرب به المثل فى الزهد فيقول: لازهد إلا زهد أوبس، بلغ به العرى حتى قعد فى قوصرة.

وأويس القرنى ذلك العبد النقى الزاهد الذى يعد فى الأولياء الصالحين، قد عرف الدنيا معرفة حقيقية لأنه يرى بنور الله، فلم تغشه تلك المظاهر الكذابة والمفاتن الجذابة فيها، وإنما جعل الدنيا دار مرور إلى الآخرة، وأصبح فى الدنيا كأنه مسافر ينتظر ساعة الوصول إلى الأحبه، وأحبته هم الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله المؤمنين.

ونتضح لنا هذه النظرة الخاصة للحياة عند أويس من خلال وصاياه ، فقد أسند ابن الجوزى عن النضر بن إسماعيل: "لماهم بالفراق لهرم بن حيان ، قال أوصنى: قال : يبا هرم نوسد الموت إذا نمت ، واجعله نصب عينيك متى نمت؟ وادع الله أن يصلح قلبك ونيتك ، ولن نعالج شيئاً أشد عليك منها .

هذا ما ينبغى للمسلم أن ينتهجه ويسير عليه ، بأن يكون خفيفا من الذنوب ثقيلاً بالطاعات والصلة بالله عز وجل حتى يستطيع المرور من عقبة الصراط بسرعة ودون تعثر ، إنه الزهد بما في أيدى الناس والرضيا والقناعة بما قسمه الله ، فالإنسان مجبول على حب الشهوات الجسدية والتفاخر بالأموال .

من هذا المنطلق وهو الزهد في الدنيا ينهج أويس القرنى فإنه يكون خفيفا من الذنوب ، ويستعين به حتى يكون خفيفا من الذنوب ، نقيالا بالطاعات ، والقرب من الله عز وجل .

ثامنا: إن زهد أويس القرنى وعبادته لم تمنعه من الجهاد فى سبيل الله ، بل إذ نادى منادى الجهاد ، كان أول الملبين ، فقد اشترك فى معركة صفين مع الطائفة التى معها الحق وهى طائفة الإمام على بن أبى طالب ، وخرج غازيا إلى ثغر أرمينية ، وقد رأى أن وقوفه إلى جانب على رضى الله عنه يعنى لزومه الجماعة ، لأنه كان ينصح هرم بن حيان بقوله : " لاتفارق الجماعة فتفارق دينك" .

هذا هو أويس القرنى الذى لقب ب: "راهب الليل فارس النهار".

وقلما تجد رجلا يجمع بين هاتين الصفتين العظيمتين ولكنه الإيمان يصنع المعجزات فهذا فارسنا الزاهد لبى نداء الحق والخير وينشر عقيده التوحيد ويشتاق إلى لقاء ربه . فيسجل لنا التاريج الإسلامي بحروف من نور هذه الموافق الرائعة .

ففى معركة فتح أذربيجان فى عهد خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه اشترك فى المعركة . ويروى الكثير أنه مات شهيداً فى معركة صفين فى زمن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه .

ولقد كان أويس مشغولاً بالعباده عن الرواية ، غير أنه قد أرسل الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم: كما كان بخفى حاله ويكتم السر الذى بينه وبين الله عن

وجل ولايظهر منه شئ ، وهذه طريق العارفين وخواص الأولياء رضى الله عنهم .

أما عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه إن استطعت أن يستغفر لك فافعل . هذه منقبة ظاهرة لأويس رضى الله عنه . وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم

تاسعا: وأخيراً بعد حياة مليئة بالخير والصلاح والزهد في الدنيا، وترك ملذاتها والمطاعم. مات أويس القرني وبكته السماء قبل الأرض وبكاه موضع سجوده وبكاه عباد الله المؤمنين.

وقد قيل : كانت وفاة أويس القرنى رحمة الله بصفين عام ٣٧ هـ، في المعركة التي جرت بين على ومعاوية.

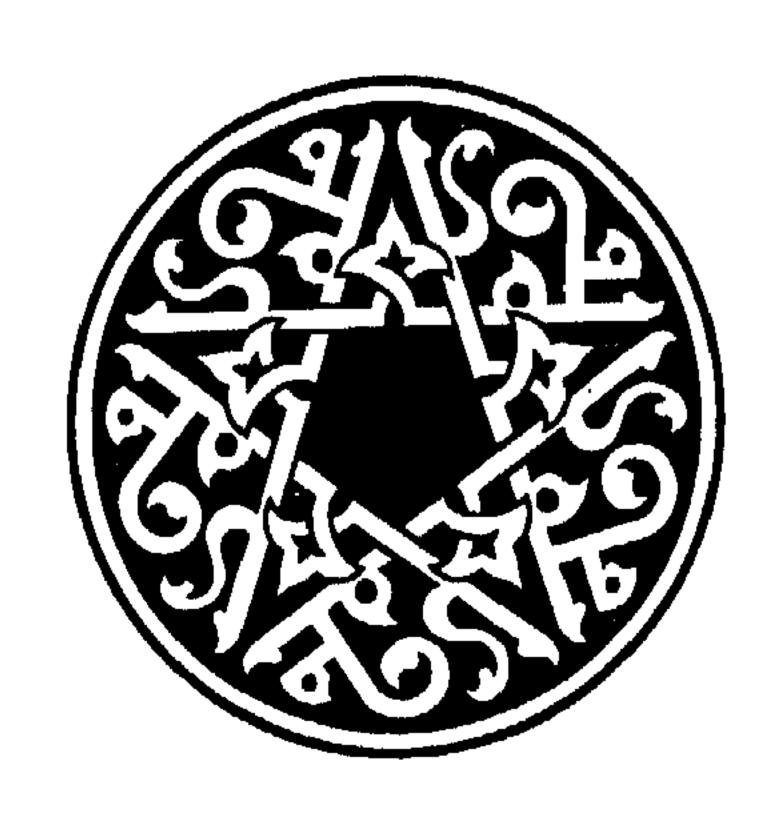

# المراجع

ابن:

۱) ابن الأثير: أسد الغابة فى معرفة الصحابة (بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربى، بدون تاريخ).

۲) ابن الجوزى ، جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن:
 صفة الصفوة (حلب: دار الوعى سنة ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٩م).

٣) ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن على العسقلانى: الاصابة في تمبيز الصحابة (القاهرة: المطبعة الشرفية، سنة ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م).

٤) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٠م).

٥) ابن حجر: لسان الميزان (بيروت: دار الفكر، ط١، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م)

٦) ابن حنبل ، أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشببانى: الزهد ، تحقيق محمد جلال شرف (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ١٩٨٤م).

۷) ابن سعد ، محمد بن سعد بن منبع: الطبقات الكبرى (ببيروت: دار الكتب العلمية ، ۱۶۱۰هـ/ ۱۹۹۰م) .

- ۸) ابن عبدربه ، شهاب الدین أحمد بن محمد الأندلسي : العقد الفرید (بیروت : دار الأندلس ، ۸ ۲ ۱ ه ) .
- 9) ابن منظور ، الإمام محمد بن مكرم: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م).

## أبسو:

- ۱) أبو القاسم الحسن ، محمد بن حبيب : عقد المجانبن ، تحقيق عمر الأسعد (بيروت : دار النفائس، الطبعة الأول ، ۱۹۸۷م)
- ۱۱) أبو نعيم ، أحمد بن عبدالله الأصبهانى: حلية الأولياء (القاهرة: مطبعة السعادة، ۱۳۹۹ه/ مربو ١٩٧٩م).

### ال:

١٢) البيهقى، أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة (بيروت: دار النشر العلمية، بدون تاريخ).

۱۳) الذهبى ، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى : سبر أعلام النبلاء (بيروت : مؤسسة الرسالة، ١٠٤١هـ / ١٩٨١م).

- ١٤) الذهبى ، عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال، تحقيق محمد على البجاوى (بيروت : دار المعرفة ، بدون تاريخ ) .
- 10) الزبيدى ، أبو العباس أحمد بن أحمد عبد اللطيف الشرجى : طبقات الخواص الأهل الصدق والاخلاص (صنعاء: الدار اليمنية ، الطبعة الأولى سنة ٢٠٦هـ / ١٩٨٦م).
- 17) الزركلى، خير الدين: الأعلم، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين (بيروت: دار المعرفة الطبعة الثالثة، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م)
- ١٧) السكسكى ، القاضى أبى عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندى الكندى: السلوك فى طبقات العلماء والملوك ، تحقيق محمد بن على بن الحسين الأكوع الحوالى (صنعاء: وزارة الإعلام، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٣م).
- ۱۸) السمعانی ، أبی بكر سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي : كتاب الأنساب ، تعليق عبدالله البارودی (بيروت : دار الجنان ، بدون تاريخ ) .
- ۱۹) الشافعى ، عبدالله بن علوى الحداد الحضرمى: الدعوة التامة والتذكرة العامة (بيروت: دار الفكر المعاضر، ۱۹۹۱م).

، ٢) الشعرانى ، عبدالوهاب : الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية ، تحقيق عبدالبارى محمد داود، رسالتنا لدرجة الماجستير ، ١٩٨٧م ) .

٢١) الشعراني: الطبقات الكبرى (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ).

۲۲) النووی ، یحیی الدین أبی زکریا : شرح صحیح مسلم ، راجعه خلیل الیس (بیروت ، لبنان : دار القلم، ط۱ ، ۱٤۰۷ه / ۱۹۸۷م) .

۲۳) النيسابورى ، أبو الحسين بن الحجاج: صحيح مسلم بشرح النووى (بيروت: دار المعرفة، ١٤١٥/ مسلم ١٩٩٥م).

۲۶) البافعى ، عبدالله بن أسعد البمنى : روض الرياحين (القاهرة : مكتبة الجمهورية ، بدون تاريخ ).

: 1

و القبائل البراهيم أحمد المقحفى: معجم البلدان والقبائل البمنية (صنعاء: دار الكلمة سنة ١٩٨١م).

۲٦) أحمد الشرباصى : فدائيون فى تاريخ الإسلام (بيروت : دار الرائد العربى الطبعة الثانية ، بدون تاريخ ) .

وشفاء العليل ( جدة: مكتبة الإرشاد، ١٩٨٥م).

3:

٢٨) عبدالبارئ محمد داود: الفناء عند صوفية المسلمين والعقائد الأخرى دراسة مقارنة (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ١٩٩٧م).

۲۹) عبدالرحمن الشجاع: اليمن في صدر الإسلام (دمشق: دار الفكر، ۱۹۸۸م).

۳۰) عبدالرحمن لبيب بعكر : كواكب يمنية في سماء الإسلام (بيروت : دار الفكر المعاصر ، ۱۹۸۰م) .

ج :

(٣١) محمد بن الأهدلي الحسيني اليمني الأزهري: نثر الدر المكنون من فضائل اليمن الميمون (صنعاء: الدار البيضاء، بدون تاريخ).

۳۲) محمد مرتضى الزبيدى: تاج العروس ( بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة ، بدون تاريخ ) .

#### ن :

۳۳) نور الدین علی بن أبی بکر: معجم الزوائد ومنبع الفوائد (بیرون: منشورات المعارب، ۱۹۸۷م) ۴۵) نور الدین علی بن محمد القاری: المعدن العدنی فی فضل أویس القرنی در اسة وتحقیق وتخریج إبراهیم بن عبدالله الحازمی (بیروت: دار الفکر المعاصر، ۱۹۸۱م)

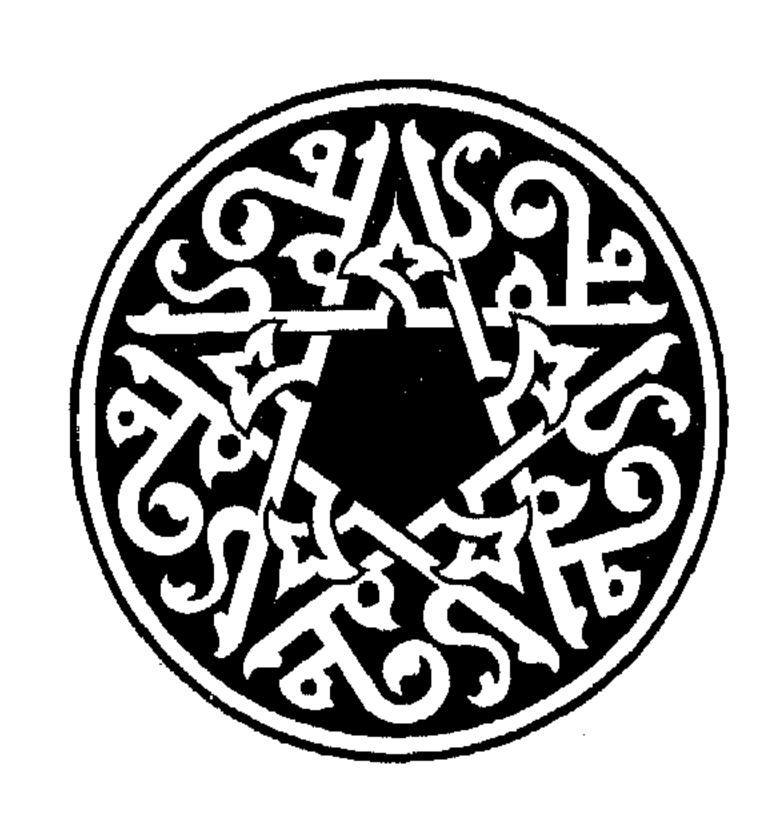

•

174

تم بحمد الله



هذا كتاب عن عبد من عياد الله المؤمنين الصالحين الأولياء الصادقين العالمين الماملين ، ترك الدنيا لأهل الدنيا واتجه إلى الله بقلبه وحواسه . عبد متوكل على الله بالكلية ، مسقط التدبير، لا يجد لنفسه شيء غير ما يعطيه الله سبحانه وتعالى له . عاش في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها ، له شأن والناس شأن . وقد روى عنه أنه كان يقول: « اللهم إنى أعتذر إليك من كل جائع فإنى لا أجد إلا ما يسد رمقى ، وأعتذر إليك من كل عار فإنى لا أجد إلا ما يستر عورتي ٧. نقب لنا عنه الباحث المجتهد د . عبد الباري داود جزاه الله خيراً ونفعنا .

عن قتادة ، عن رزازه بن أبى أوفى ، عن أسير بن جابر ، قال : كان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس ابن عامر ؟ قال : سمعت رسول الله على يقول : يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ، ثم من قرن ، كان به برص فبرء منه إلا موضع درهم ، له والدة هو بها بار ، لو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يغفر لك فافعل .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: «
إن الله تعالى يحب من خلقه الأصفياء ، الأخفياء ،
الأبرياء ، الشعثة رؤوسهم ، المغبره وجوههم ، الخمصة بطونهم إلا من كسب الحلال ، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم ، وإن خطبوا المتصنعات لم ينكحوا ،
وإن غابوا لم يفتقدوا ، وإن حضروا لم يدعوا ، وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم ، وإن مرضوا لم يعادوا ، وإن ماتوا لم يشهدوا . قالوا يا رسول الله : كيف لنا برجل منهم ؟ قال :
«ذاك أو يس القرنى » .

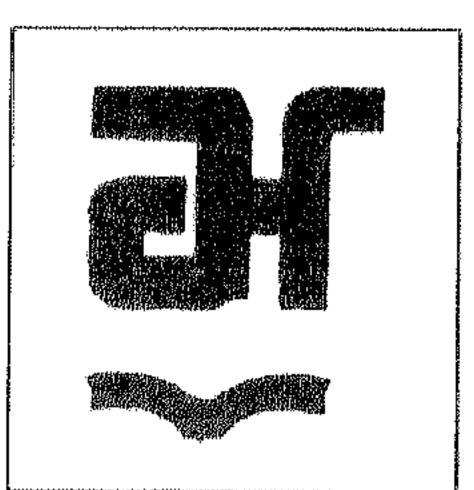

Joseph Stand Stand SI J Land

الغلاف للفنان: جودة خليفة